# مبعة كها تَدِينَ تُدان ومنقعة

قيقيقه سية غن وإقع الحياة

(المجموعة الكاملة)



تأليف ىيد عبدالله سيد عبد الرحمن الرفاعي



فرقه مقنه المعارف المناصرة

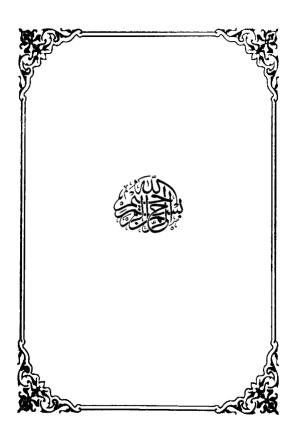

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م

جميع حقوق اللكية الأدبية والفنية محفوظة لشركة مكتبة المسارف المتحدة الكويت. حولي. شارع المثنى، ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

الكتب التي تصدرها المكتبة تعبر عن أراء واجتهادات أصحابها وليس بالضرورة تعبر عن رأي المكتب



شركة محتبة المارف المتحدة الحويت. ص.ب 1814 - حولي الشاكس: ١٩١٥-١٥٠٠ رمك: 5 - 0 - 365 - 99906 - ISBN:978 رقم الإيداع في مكتبة الكويت الوطنية: 277/2007



أهدي كتابي هذا إلى كل الإخوة الذين شجعوني على الكتابة والتأليف، وإلى جميع الذين يتابعون مقالاتي ولم يبخلوا على بالنصيحة ... كما أهدي كتابي هذا إلى رفيقة دربي أم هاشم، التي كانت نعم العون لي، فجزاها الله خيراً وحفظها وأبقاها ... اللهم آمين .

سيد عبدالله سيد عبدالرحمن الرفاعي

### مقدمة الطبعة الجديدة



الحمدلله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حمداً يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه ، وصل اللهم وسلم على معلم البشرية الخير البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبدالله نحاتم الأبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميان أفضل الصلاة والتسليم وعلى من اهتدى بهديه وسار على دريه إلى يوم الدين وبعد :

هذه طبعة جديدة من كتاب (كسما تدين تدان) ولله الحمد والمنه على نعمته وتوفيقه وقد قامت بطباعته ونشره شركة (مكتبة المعارف المتحدة) وهي طبعه منقحة وفيها قصص جديدة زيادة على القصص السابقة أرجو أن تحوز على إعجاب القراء الكرام وإني أشكر الإخوة القائمين على إدارة شركة (مكتبة المعارف المتحدة) على حرصهم الشديد لاظهار هذه الطبعة بصورة جميلة وفقهم الله تعالى لعمل الخير وسدد خطاهم.

وإني أرجو الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .

سيد عبدالله سيد عبدالرحمن الرفاعي أبو هاشم في يوم الخميس: ١٠٠ من ربيع الأول ٤٢٨ هـ الموافق: ٢٠١٩ من مارس ٢٠٠٧م





هذه قصص واقعية تدل على طيبة أهل الكويت وحبهم لعمل الخير سواء في ماضي وتاريخ هذا البلد أو حاضره نذكر من خلالها أفعالهم الطيبه وصنائعهم العظيمة وتنافسهم في طلب الأجر والشواب من الله عز وجل، نذكر قصص هؤلاء العظام ونطالع أخبارهم ومأثرهم ونبرز من خلال سيرهم صور مشرقة تكون لنا قدوة حسنة نقتدى بها في فعل الخير.

- ١ \_ المحسن المجهول .
- ۲ ـ عظماء من بلدي .
- ٣ ـ كرم الأتبعي وأمانة البدوي .
  - ٤ ـ تفقد ذوي القربي .
    - ٥ \_إكرام الجار .
- ٦ ـ فضل الصدقة على ذوي القربي .
  - ٧\_أهل المعروف .
  - ٨ ـ التكافل في المحن .
  - ٩ ـ الصدقة بعشر أمثالها .



محمد من أهل الكويت كان فقيراً معدماً وهو من عائلة ذات عز إلاأن الأيام جارت عليه واجتهد كثيراً في أن يخفي عدمه ويستر فقره أخفى ذلك حتى عن أقربائه وبنى عمه .

وفي ليلة من الليالي كان القمر في الحاق (الحاق آخر الشهر الهجري) سمع طرقاً على الباب ولما فتح الباب رأى بالباب رجلاً طويلاً عليه عباءة رئه سوداء كسواد الليل قد قبع بها ، فوقف محمد أمام الرجل مشدوهاً من هيئته ، فمد الرجل يده إلى محمد بصرة فيها نقود ثم أدبر مهرولاً . فناداه محمد يريد أن يعرف من هو ولكن الرجل المجهول أختفى في ظلمات الليل البهيم .

وقف محمد برهه مشدوهاً ما حدث ، ثم دخل بيته وفتح الصره فإذا فيها مبلغ من المال ولكن محمد لم ينشغل بالمال بل أخذ يفكر بمن أعطاه المال فاعل الخير المجهول كيف عرف حاجته مع أنه كان يخفي أمره عن الناس ، أخذ محمد المبلغ وصرفه في حاجته ودعا لفاعل الخير . وفي المحاق الذي يليه جاء الرجل المجهول وطرق الباب وطلب محمداً ودفع له الصرة كما فعل في المرة الأولى وادبر مسرعاً وحاول محمد اللحاق به لكن الرجل كان سريعاً وأختفى خلف ستار الليل المظلم ولم يستطع محمد أن يعرف الرجل .

عاد محمد إلى بيته ورضي بما قسمه الله تعالى له وأخذ يكثر بالدعاء لفاعل الخير ، ودام الحال على ذلك مرات ومرات . لكن حب الاستطلاع في محمد



ألح عليه وأصر على أن يعرف من هذا المجهول وعزم على أن يمسك بيد الرجل حين يناوله الصرة ويبذل ما في وسعه كي لا يفر منه وكان محمد قوي البنية .

وفي الليلة المعنيه ليلة محاق القمر جاء الرجل الجهول كعادته وطرق الباب فخرج إليه محمد ولما مد الجهول يده بالصره أمسك محمد بالصرة واليد وحاول الرجل الجمهول أن يتخلص من يد محمد فلم يستطيع لأن محمد كان أقوى منه .

عرف محمد من هو الرجل الحيهول ولقد كان الأمر مفاجئاً له إن هذا الرجل المجهول فاعل الخير الرجل الكريم الذي تعود أن يتفقد كل عزيز ذل في قومه ويمد له يد العون ويتعدى بره كل غني وفقير لقد كان هذا الرجل الحيهول أمير البلاد يومنذ الشيخ (سالم بن مبارك الصباح) رحمه الله ، الرجل التقي الصالح الذي لم يترك مكرمة إلا كان من السابقين إليها .

قال الشيخ سالم بن مبارك لمحمد : لقد عرفتني ولكني أقسم عليك باللهأن تخفي أمري هذا معك حتى يأتي وعد الله .

تأثر محمد كثيراً مما حدث وذلك أن يأتي أمير البلاد متخفياً في هذه الليالي المظلمة يتنكر بأفقر زي وأوهن ملبس يسير في الدروب وحده أثر ذلك في نفس محمد فرق قلبه ودمعت عيناه وقال للشيخ سالم: أقسم بالله العلي العظيم أن أمرك هذا سيبقى سراً اللهم إلاإذا عشت بعدك ، فسأحكيه للناس أرجو أن يكون لمن بعدك فيه عبرة .

في يوم ١٥ من جمادي الآخرة سنة ١٣٣٩ هـمات الشيخ سالم بن مبارك الصباح رحمه الله وفقد كثير من الناس العطف الذي كانوا يرونه من المحسن المجهول، وهنا أذاع محمد سر الرجل المجهول وكشف للناس عن اسمه وشخصه

### كما تدين تدان... الجزء الأول

وكان الناس فقدوا ذلك المحسن منذ أن فقدوا أميرهم وترحموا على المحسن المجهول على ذلك الأمير الراحل والأب البار والحاكم العادل .

إن من الذين يظلهم الله في ظله إمام عادل أي حاكم عادل يحرص على رعيته يتفقدهم ويرعاهم ويرفق بهم .

فَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينِ ۚ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَادَآ ءَ بِالْفِسْطِ ۚ وَلَا بَجْرِمَتُّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى ۚ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقَوْفُ وَاتَّقُواْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ (المانة).

قال رسول الله ﷺ : الها من أمير عشرة إلا وهو يؤتي به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور؟ .



في سنة ٢٨٥ اهد حصلت مجاعة شديدة في الخليج ، أشدها تلك المجاعة التي سميت (الهيلك) وقد أكلوا في تلك الحجاعة دماء البهائم وجلودها وميتنها ، وامتدت الحجاعة تلك إلى بلاد شاسعة هي ما بين أواسط الفرات في العراق حتى الاحساء في الجنوب وكذا البلاد الواقعه على الساحل الشرقي في الخليج العربي . وعند حدوث هذه الحجاعة شمر تجار الكويت واغنيائها عن سواعدهم وظهر معدنهم الطيب وأخذوا يشركون الفقراء في طعامهم وأشتهر من هؤلاء الكرماء في ذلك العهد رجلان كرعان هما : يوسف بن بدر ، ويوسف الصبيح اتخذ كل واحد منهما بيتا يطبخ فيه الأرز ويطعمه للفقراء والجائعين ويجهز فيه الموتى بما يحتاجون إليه من تجهيز .

وفي سنة ١٩١٦م قامت الحرب العالمية الأولى وحوصر كثير من البلاد وكانت أيام شديدة عانى فيها الناس معاناة قاسيه . وفي سنة ١٩١٦م وقعت مجاعة شديدة لاسيما في العراق وسوريه وكان أهل الكويت دائماً سباقون في عمل الخير يرجون رحمة ربهم فلما رأوا ما يحدث لإخوانهم في العراق وسوريه مدوا يد العون لهم بالأطعمة المستوردة بسفن الكويت القادمة من الهند وأفريقيا ومع شدة الحجاعة التي اشتدت وطأتها على جميع بلاد الشام إلا أنه لم يمت فيها أحد جائعاً بفضل الله ونعمته ثم بفضل الجهود التي بذلتها الكويت وأهلها في سبيل توفير الأطعمة الأهل بلاد الشام لقد جاد الكرام بما من الله عليهم من الخير

وآسوا الضعفاء وأطعموا الجياع وكسوا العراة وتفقدوا من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فأرسلوا إليهم بالأموال والطعام بلامن ولاأذى .

ومن أولئك الأجواد الكرماء (حمد بن عبدالله الصقر) فقد تصدق يوماً من الأيام بشحنه سفينة من الأرز تفقد فيها أهل الحاجة فانفقها عليهم في يومين اثنين عمل هذا العمل لوجه الله لايريد من غيره جزاء ولا شكور لقد أنفق كل هذا على أهل بلده راجياً من الله الثواب وسيجد جزاء ذلك العمل الطيب الخبر الوفير عندالله تعالى .

ولو أردنا أن نحصى أهل الفضل في هذا البلد الطيب المعطاء وخاصة في أوقات الحن لما استطعنا لأنهم كثر ولا أبالغ إن قلت إنهم الجل وإن الشحيح البخيل فيهم قليل أو أقل من القليل . هذه أخلاق وصفات أهل الكويت منذ القدم فالكرم والجود من أخلاقهم والطيبه والرحمة من صفاتهم وأحب عمل إليهم هو مساعدة الغير ولا يزالون ولله الحمد في إبراز هذه الصفات الحميدة وها هي الجمعيات الخيرية وبيت الزكاة تشهد على ما أقول فلقد عمت أعمالهم و تبرعاتهم شتى أقطار العالم وذلك كله طمعاً لما عندالله من الخير .

قال الله تعالى :﴿ لَن تَنَالُواْ اَلْبِرَّحَتَّىٰ ثُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ، عَلِيدُ۞﴾ .

قال رسول الله ﷺ : هن أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه من الماء حتى يرويه باعده الله من النار سبعة خنادق ما بين كل خندقين مسير خمسمائة عام» .



كان العم (منصور الأنبعي) رحمه الله تعالى جالساً في دكانه كعادته فأقبل إليه جاره من عائلة الخليفة المعروفين بالقصاصيب الذين اشتهروا بالجزارة وبيع اللحوم ، وسلم عليه وقال له : أن هناك بدوى من أهل البادية يريد أن يشتري نعجة وليس لديه مال لشرائها قال العم (منصور الانبعي) أبعثه لى .

فجاء البدوي إليه وكان ضعيف الحال رث الثياب قد بدت عليه علامات الفقر .

سأله (منصور) : أنت الذي تريد شراء النعجه .

البدوي : نعم .

منصور : وما حاجتك لشرائها وأنت لاتملك ثمنها .

البدوي : كي استفيد من لبنها واستعين بها على ما أنا فيه من الفقر.

فتح منصور صندوق النقود وأخرج منه مبلغ من المال ومده إلى البدوي قائلاً له : خذ واشترى نعجتك .

البدوي : هذا المبلغ دين في رقبتي واجب علي سداده ولنكتب ذلك في ورقة بيني وبينك .

قال منصور : كلامك يكفي عن الورقة وأنت مخير في رد المبلغ وعسى الله أن يبارك لك في مالك وولدك . شكر البدوي العم (منصور الابنعي) ودعا له وسأله عن سكنه فوصف له مكان بيته ، ثم ذهب البدوي وهو يدعو للعم منصور واشترى النعجه وعاد راشداً إلى باديته .

وبعد مرور سنة من الحادثة وفي فصل الربيع جاء البدوي إلى بيت (منصور الاتبعي) ومعه دهن واقط ولما فتح الباب منصور رحب بالبدوي وادخله إلى الديوان وشكره على هديته وسأله عن حاله فقال البدوي : لقد بارك الله لي في النعجة وصار عندي ثلاث نعاج وهذا من فضل الله على ثم من جودك وكرمك .

وبعد أن أكل وشرب رحل البدوي عائداً إلى باديته .

ومرت الأعوام وكان البدوي وفياً في عهده صادقاً في كلامه فكان كل سنه وفي فصل الربيع بأتي إلى بيت منصور ويعطيه دهن واقط ويخبره عن الاغنام وكان منصور يشكره ويدعو له ولايسأله عن شيء ابداً .

وبعد مرور عشرون عاماً توفي العم (منصور الاثبعي) ولم يكن أحد من أهله وولده يعلم بما بينه وين البدوي .

وجاء البدوي كعادته في فصل الربيع وطرق الباب ففتح له أحد أولاد منصور فقال البدوي : من أنت؟

قال :أنا أحمد ولد منصور الانبعي .

قال البدوي : وأين والدك .

قال أحمد: لقد مات رحمه الله عليه.

بكي البدوي وترحم على منصور الانبعي ، ولما دخل إلى الديوان .



قال لأحمد : اسمع يا ولدي أريد أن أخبرك بقصة حدثت بيني وبين أبوك منصور رحمة الله عليه .

قال أحمد : أرتاح الآن في الديوانيه وتناول معنا طعام الغداء ثم حدثنا بقصتك .

وبعد أن أكل البدوي الطعام وأرتاح قليلاً جلس هو وأحمد بن منصور الانبعي وقص عليه ما حصل بينه ويين والده .

فقال أحمد : والآن كم صار عدد النعاج لديك؟

قال البدوي : ثلاثماثة نعجة ولله الحمد وهذا كله بفضل الله تعالى ثم فضل والدك منصور الانبعي رحمة الله عليه .

قال أحمد : اسمع يا عم أنا ليس وحدي وعندي أخوان وأخوات استشيرهم بهذا الأمر ثم أخبرك وأنت اجلس عندنا هنا على الرحب والسعه .

قال البدوي : جزاك الله خيراً بل سأرحل وأعود إليك بعد يومين .

ذهب البدوي ولسانه يلهج بالدعاء لمنصور الانبعي .

بعد يومين جاء البدوي وجلس مع أحمد .

قال أحمد : اسمع يا عم لقد اتفقنا على أن تبيع النعاج التي تخصنا وتأتينا بالمال وأما ما عدى ذلك فهو لك حلال عليك .

قال البىدوي : جزاكم الله خير ورحم الله والدكم وأنا سوف أبيع النعاج وآتيكم بالمال إن شاء الله تعالى .

خرج البدوي عائداً إلى أهله ، وبعد مضي شهر أو أكثر جاء إلى بيت منصور الانبعي وجلس مع ولده أحمد .



وقال البدوي : لقد بعت النعاج ونصيبكم في البيع سبعة عشر ألف ريال هي لكم حلال عليكم وجزاكم الله خيراً ورحم والدكم وادخله فسيح جناته فقد كان سبباً في ما أنا فيه من نعمة وخير بعد أن كنت معدماً لاأجد قوت يومي .

قال أحمد : جزاك الله خيراً على أمانتك وحفظك للعهد وزادك من نعيمه .

وتعانقا الاتنان وكل منهما يدعو للآخر وذهب البدوي وهو راضي النفس مطمئن القلب وودعه أحمد وشكره على حسن أمانته .

هذه القصة تدل دلالة واضحة على طيب أهل هذا البلد الطيب وحبهم لفعل الخير ومساعدة الآخرين دون من ولاأذى بل كل ما يرجونه القبول عند رب العالمين . وتمدل هذه القصة على أمانتهم وحفظهم للعهود وخوفهم من الله في السر والعلن إنها صورة مشرقة ناصعه جليه تدل على حب التعاون والأمانة .

قال الله تعالى : ﴿ مَّقُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلُهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُكِةٍ مِّأْفَةُ حَبَّةٍ وَاللّهَ يُضَعِفُ لِمَن يَشَتَآءُ وَاللّهُ وَسُمْ عَلِيمُ ﴿ (الغِرة: ٢١١) .

قال رسول الله ﷺ: 3 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب الدنيا نفس الله عليه عنه كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والديم عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وواء مسلم .(\*)

 <sup>(\*)</sup> روى لي هذه القصة الأخ محمد صقر الجاسر . .



هذه قصة أخرى تروى لنا مآثر العم (جاسم فهد الفوزان) رحمه الله حيث أنه من الذين حبب الله إليهم فعل الخبر ومساعدة الآخرين وأسعد لحظاته وأمتعها إدخال السرور على إخوانه المسلمين وخاصة على ذوي القربي من أهله .

كان العم (جاسم الفوزان) يذهب إلى مزرعته في الفنطاس يتفقدها ويريح نفسه بين أشجارها وهؤاها الطلق وفي عودته من المزرعة يحمل معه بعض الحضووات من التي يزرعها في المزرعة يوزعها على أقربائه وأصدقائه ومعارفه ، وفي مرة من المرات جاء إلى منزل أحد أقاربه حاملاً معه صندوق من الخضروات فاستقبله صاحب المنزل مرحباً به ومسروراً بزيارته وأدخله إلى حوش المنزل وجلس مع قريبه يتجاذبان أطراف الحديث ولاحت ألتفاته من العم (جاسم الفوزان) إلى زاوية من زوايا الحوش فرأى ثلاجة مركونه في الزاوية فسأل قريبه عن سب ترك هذه الثلاجة في الحوش .

فقال له :أنها لا تعمل ، بعد ذلك خرج العم (جاسم الفوزان) شكراً قريبه على حسن استقباله وكرم ضيافته وقبل أن يركب سيارته سأل قريبه بعض الأسئلة الغير مباشرة مستوضحاً منه عن عنوان بيته ثم ذهب .

يقول قريبه وبعد يومين من موعد زيارته لي كنت جالساً في المنزل مع أهلي



وإذا بجرس الباب يقرع فلما فتحت الباب وإذا بسيارة أحدى الشركات تحمل ثلاجة كبيرة وجديدة وسألني سائق السيارة هذا بيت فلان ذاكر أاسمى .

قلت : نعم ، قال : هذه الثلاجة لكم .

فقلت : ولكني لم أشتري ثلاجة منكم!!

قال: هذه الثلاجة لك من رجل اسمه (جاسم الفوزان).

فعلمت أن العم جاسم كعادته مع أقربائه ومعارفه هو من اشترى الثلاجة قلت جزاه الله خيراً على عمله الطيب وحبه لعمل الخير .

هكذا هم الذين يحبون فعل الخير يفعلونه دون أن يحثهم أحد على فعله الأنهم يعشقون ذلك ويسعون إليه ويفعلونه دون أن يشعر بهم أحد خوفاً من الرباء والسمعه .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَقَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴾ (البو: ٢٧٢) .

قال رسول الله ﷺ: «الجود من جود الله تعالى فجودوا يجد الله عليكم، ألا إن السخاء شجرة في الجنة أغصانها مدلاة في الأرض فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة، ألا وإن السخاء من الإيمان والإيمان في الجنة " رواه الطبراني .



أراد أحد الناس أن يبدأ بمشروع تجاري يستفيد منه وينمي أمواله ويكون من أصحاب الأموال ولكن كيف يحقق حلمه ولايملك من المال ما يبدأ به مشروعه فليس لديه رأس المال الذي يقوم بهذا الغرض وبعد تفكير عميق لم يجد إلا أن يقترض من أحد البنوك ووافق البنك على أقراضه على أن يرهن وثيقة البيت لديه وعلى أن يسدد الملغ بعد مده محدده بالاتفاق بين المستدين والبنك ، واستلم الرجل المبلغ وشرع في مشروعه التجاري وأخذ يعمل بكل طاقته ويواصل الليل بالنهاركي ينجح مشروعه إلاأن الحظ لم يحالفه وخسر المال وفشل المشروع وذهب كل شيء مع الريح ، وصار المسكين في حيرة من أمره لا يدري ماذا يفعل وأغلق على نفسه باب بيته وعند حلول موعد سداد المبلغ أرسل إليه البنك كتاب يذكره بموعد السداد ولكنه لا يملك ما يسترد به المبلغ وهنا قرر البنك الحجز على البيت وإعلان بيعه بالمزادكي يسترد والبنك حقه ، ووافقه الرجل على مضض لأن ليس له حل إلا هذا ، وقام البنك بأجراء اللازم وحدد يوم البيع وفي هذا اليوم خرج (جاسم فهد الفوزان) من بيته وكان جار للرجل فرأي جلبه عند بيت جاره لم يعهدها من قبل فأمسك بأحد المتواجدين وسأله عن سبب هذا التجمع وهذه الضجه فأخبره بأن البيت معروض للبيع في المزاد وهؤلاء الناس متجمعون بانتظار فتح المزاد . فسأل (جاسم الفوزان) عن سبب بيع البيت بالمزاد فعلم أن جاره قد اقترض من البنك مبلغاً من المال وأنه لم يستطع أن يوفي

#### كما تدين تدان... الجزء الأول

بالسداد، هنا أسرع (جاسم الفوزان) إلى المسؤول عن المزاد وأمره بوقف البيع وأنه سوف يقوم بسداد المبلغ المطلوب وأنه سوف يقوم بسداد المبلغ المطلوب وأخذ وصل السداد ووثيقة البيت ووصل السداد وقال له: لقد سددت عنك المبلغ وأنت سدد لنا متى شأت وعلى كيفك دون أن تضيق على نفسك ، واسكن في بيتك معزز مكرم وإذا أحتجت أي شيء فأنا على أتم الاستعداد.

شكر الجار (جاسم الفوزان) على خلقه الحميد وكرمه وبره وعاهده على أن يقوم بالسداد .

هذه صورة مشرقة بهيه تدل على كرم أهل الكويت وإنهم يد واحده يكفل بعضم بعضا ، إن الإحسان إلى الناس من الأعمال العظيمة وثواب الإحسان عظيم وخاصة مع الجار .

قال رسول الله ﷺ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» رواه الشيخان .

<sup>(</sup>١) حدثني بهذه القصة العم (خالد العنجري) رحمه الله رحمة واسعة .

# فضل الصدقة على ذوي القربي

كان خالد يسير في سيارته في أحد شوارع الكويت عائداً من عمله متجها إلى بيته كي يستريح بعد عناء العمل حيث أنه يعمل موظفاً حكومياً في أحدى وزارات الدولة وفجأة شعر بأن الأرض قد لفت به ولم يدرك ما حدث له إلا مع جلبة الناس وتجمعهم فأخذ ينظر إليهم وسمع أحدهم يقول: الحمدلله على السلامة الذي أنحاك لقد كدت أن تتحطم مثل السيارة لولالطف الله نظر خالد إلى سيارته فإذا هي مهشمة وإذا بجانبها سيارة نقل كبيره فعلم أن سيارة النقل قد حطمت سيارته وذهب مع صاحب السيارة إلى الخفر وتم إجراء اللازم

عاد خالد إلى منزله وهو يحمد الله على السلامة وأخذ يفكر في حاله كيف يشتري سيارة أخرى من أين له بالمال وهو موظف بسيط ويعول أسرة كبيرة واحتار كيف يصنع ومن أين يأتي بالمال . علم (جاسم الفوزان) صاحب الإيادي البيضاء الذي يتفقد المحتاجين من أقربائه وأهل بلده وغيرهم من المسلمين علم بما حدث لخالد وهو قريب له ويعلم أنه موظف ضعيف الحال محدود الدخل يعول أسرة فقرر أن يساعده .

وفي يوم الأيام كان خالد جالساً في بيته مع زوجته ويين أولاده وإذ بجرس الباب يقرع ، فقام وفتح الباب وإذا بولد جاسم الفوزان واقفاً أمامه تعلو وجهه ابتسامة فرحب به خالد وأدخله إلى غرفة الضيوف وسأله عن أبيه وعائلته ثم استأذنه .

عاد خالد حاملاً ابريق الشاي وجلس مع ضيفه يحتسون الشاي ويتبادلون

أطراف الحديث ، وبعد ذلك قام ولد جاسم الفوزان مستأذناً وشكر خالد على حسن ضيافته وجميل استقباله وعند خروجه من البيت قال لخالد : تفضل ومده يده بمفاتيح .

قال خالد: ما هذا؟!

قال : هذه مفاتيح هذه السيارة الواقفة أمامك .

قال خالد : هذه السيارة . . لي؟ !

قال: نعم.

قال خالد : ولكن من أين؟!

قال : هذه السيارة هدية لك من الوالد بدل سيارتك التي تحطمت غمرة الفرحة خالد وأخذ يضم ولد جاسم الفوزان إليه ورفع يديه يدعو لجاسم الفوزان بالخير والتوفيق ، ثم ودع ضيفه ولسانه يلهج بالشكر والثناء والدعاء له ولوالده .

نظر خالد إلى سيارته الجديدة فنشرح صدره لما رأها فإذا هي سيارة كبيرة من نوع (بوكس) من الموديلات الحديثة سُر خالد كثيراً ودخل إلى بيته فرحان وأخبر زوجته وأولاده فرفعوا أكفهم يدعون لجاسم الفوزان .

قسال الله تعسالى : ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُيِّمِهِ ذَوِى ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَآبَىٰ ٱلسَّتِيلِ وَٱلسَّالِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ (البغر: ١٧٧) .

قال رسول الله ﷺ: " ها أمة محمد والذي بعشي بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابه محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القبامة وواه الطبراني .

(١) قص علي هذه الحادثة العم (بدر عبداللطيف الفوزان) رحمه الله تعالى .





أصطف المصلون الأداء صلاة المغرب في أحد المساجد المنتشرة في أرجاء دولة الكويت وبعد الانتهاء من الصلاة قام أحد المصلين وطلب من الحضور الاستماع إلى أحداث هذه القصة الحزينة .

فقال : سوف أروي لكم مأساة أسرة فقيرة تعاني من شظف العيش كانت هذه الأسرة تسكن في شقه وكان رب الأسرة يقوم بواجباته تجاه أسرته قدر استطاعته وكان أجره الذي يتقاضاه من عمله لا يكاد يوفي بالتزاماته الأسرية فهر يسدد منه إجار الشقه والباقي يصرفه على أسرته وما أن ينتصف الشهر حتى يكون الراتب قد نفد وتقضي الأسرة باقي أيام الشهر بضنك وشدة ولكنهم راضين بما قسمه الله تعالى لهم ، وفجأة حدثت فاجعة أليمة زلزلت أركان الأسرة الفقيرة فقد طرد رب الأسرة من عمله وبذلك انقطع راتبه وأحتار ماذا يفعل ومن أين يعيل هذه الأسرة المكونة من زوجه وأبناء صغار أصغرهم طفل رضيع يتغذى على لبن أمه ، وأخذ رب الأسرة يطرق الأبواب بحثاً عن عمل ولكن دون جدوى .

وعند نهاية الشهر حدثت مصيبة أخرى لقد جاء صاحب العماره يأخذ أجار الشقه كالعادة ، فقال له رب الأسرة : ليس صعي شيء أدفعه لك حيث أني فصلت من عملى ولاأملك نقوداً . كان صاحب العمارة من الذين قست قلوبهم وتجمدت أحاسيسهم وانتزعت الرحمة منهم فنظر إلى الرجل نظرة ملؤها القسوة وصرخ بأعلى صوته قائلاً : إما أن تدفع إجار الشقه وإلا تخرج بره ولك مهله اليوم فقط تدبر أمرك مفهوم . وانصرف وهو يزمجر كأنه ثور هائج .

وجلس رب الأسرة حيران رافعاً كفيه يدعو ربه أن ييسسر أمره . وبعد تفكير جمع ما في شقته من أغراض بسيطه وقال لزوجته هيا هاتي الأولاد وأتبعوني وخرجت الأسرة من الشقه وسكنوا تحت سلم العمارة إلى أن يقدر الله أمراً . وفي الصباح جاء صاحب العمارة فرأى الأسرة الفقيرة وقد تكوموا تحت السلم ولم يرق قلبه لهذا المنظر الأيم بل زاد هياجه وعلا صراحه وقال : ماذا تفعلون هنا .

قال رب الأسرة : أين نذهب وليس لنا مأوي أو ملجأ .

قال : أذهبوا إلى الجحيم لا أريد أن أراكم في عمارتي هيا أذهبوا أذهبوا .

قال الرجل : حسناً ولكن أمهلنا بضعة أيام ندبر فيها حالنا .

قال : هما يومان لا ثالث لهما ويعدهما لا أريد أن أرى لكم أثراً هنا .

جلس رب الأسرة لا يدري ماذا يفعل وأولاده حوله جباع حتى الأم المسكينة نشف اللين في صدرها فلم تكد تستطيع إرضاع وليدها ، وهم على هذه الحال مر عليهم إمام مسجد فلما رآهم رق لحالهم فنادى على رب الأسرة وسأله عن سبب جلوسهم في هذا المكان فقص عليه القصة ، فلما سمع أمام المسجد قصتهم وعرف مشكلتهم رق قلبه ودمعت عيناه وقال لرب الأسرة هيا معي أنت وأسرتك اسكنوا معي في المسجد إلى أن يفرج الله عليكم وأصطحبهم واسكنهم في غرفته وسكن هو داخل المسجد ، ولازالت هذه الأسرة المسكينة المشردة تسكن في غرفة إمام المسجد ولا يزال إمام المسجد الطيب يقوم على خدمتهم ويوفر لهم حاجياتهم الضرورية . . . وهنا توقف راوي هذه المأساة عن الحديث وساد بين المصلين صمت رهيب فلا تكاد تسمع إلا همساً ونهنه ودموع تنساب على الوجنات وكأن هذه المأساة من الخيال أو حلم من الأحلام .

ويواصل راوي المأساة حديثه قائلاً: من لهذه الأسرة المسكينة بعد الله عز وجل فمدوا أيديكم الطاهرة إلى هذه الأسرة المنكوبة وأنقذوهم مما هم فيه وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فبادروا جزاكم الله خيراً لاتقاذ هذه الأسرة.

وهنا أخذ المصلون يتسابقون كل يخرج ما في جيبه من نقود لمساعدة هذه الأسرة ، إلاأحد المصلين لم يقم من مكانه وظل جالساً لا يتحرك حتى خلا المسجد من المصلين هنا قام من مكانه وكان رجلاً كبير السن ونادى على راوي القصة وسأله : هل ما رويته عن هذه الأسرة صحيح؟ إن كان كما قلت فخذني إليهم .

وأخذ راوي القصة بيده وذهب معه إلى المكان الذي تسكن فيه الأسرة فلما رآهم الرجل بكى لحالهم ورق قلبه لهم وأعطاهم خمسة آلاف دينار ، وأسكنهم في شقه وصار يدفع عنهم إجارها ، ولا يعلم أحد من هو .

هذه صورة مشرقه تدل على حب أهل هذا البلد لعمل الخير طمعاً لما عند الله من الأجر والثواب العظيم .



## كما تدين تدان... الجزء الأول

قال الله تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّلْصَامَ عَلَىٰ حُرِّمِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

﴿ إِنَّمَا نُقْلِعِمُكُمْ لِوَجْهِ آلَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلا شُكُورًا ﴿ (الإنسان) .

قال رمسول الله ﷺ : اصنائع المعروف تقي مصارع السوء والأفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإدا الحاكم .

<sup>(\*)</sup> قص علي هذه القصة الأخ/ جاسم الحمادي.





في يوم الخميس الثاني من شهر أغسطس من عام (١٩٩٠) استولى جيش الطغيان والجور على دولة الكويت على حين غره وعاثوا فيها فساداً ، وعاش أهل الكويت ومن فيها الذين لم يعتادوا على مثل هذا العدوان عاشوا في خوف وذعر ولكنهم كانوا على يقين بأن الله عز وجل سوف يكشف عنهم هذه الغمه ، وزاد هذا الإيمان من ترابطهم وتعاونهم فصاروا يداً واحدة يحب بعضهم بعضاً ويساعد قويهم ضعيفهم فأصبحوا أسرة واحدة وصفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضاً .

وأثناء هذا الاحتلال الغائم كانت المعونات تأتي من خارج الكويت كما أن بعض التجار الذين تواجدوا في البلاد قاموا بتوزيع ما لديهم من مواد غذائية على جميع الموجودين داخل الكويت فكان التكافل فيما بينهم قائم لذلك لم يكن ينقصهم شيء ولله الحمد سوى أنهم كانوا لا يشعرون بالأمان لوجود هؤلاء الظلمة بينهم ، ومن القصص التي حدثت أثناء الاحتلال وتدل على تعاون أهل الكويت وتضحيتهم بأنفسهم في سبيل مديد العون لإخوانهم وحبهم لفعل الخير هذه القصة التي أخبرني بها من عاشها وكان أحد أبطالها .

كان (علي جمعه) يعمل في جمعية بيان التعاونية يوزع المواد التموينية على الناس وبعد مرور شهرين أو أكثر على احتلال الكويت وفي شهر نوفمبر أتصل (فايز الغرير) وهو من أبناء الكويت الأفاضل بالأخ (علي جمعه) واجتمعوا في مسجد مريم الصباح في منطقة بيان وقال فايز الغرير للمجتمعين: لدي مبلغ من المال ونريد أن نوزعه على الأسر الموجودة في بيان وكل واحد منكم مسؤول عن القطعة التي يسكن فيها.

واتفقنا أن نأتي إليه غداً لنستلم المبالغ المخصصه لنا على أن نأتي ونحن نركب دراجات هوائية حتى لا نتعرض للتفتيش من قبل جنود الاحتلال .

في الموعد المحدد كل ركب دراجته وذهبو لاستلام النقود .

يقول (على جمعه) : كان المبلغ الذي استلمته هـ و (سبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي) على أن أسلم كل أسرة ألف ديناراً وألف وخمسمائه حسب عدد أفراد الأسرة ، ويكمل (على جمعه) قائلاً : استلمت المبلغ واجتمعت مع بعض الأخوة واتفقنا على أن نوزع أنفسنا كل واحد منا يوزع على المنازل في جادة معنيه وبدأنا عملية التوزيع بعد أن وضعنا النقود في مظاريف وكنا لا نطرق الباب بل كنا نلقى بالمظروف من فوق الباب أو من تحته حتى لا يتعرف علينا أحد ، ووزعنا جميع المبلغ الذي استلمناه وعدنا كل إلى عمله أو منزله دون أن يشعر بنا أحد ، يقول (على جمعه) وبعد مرور يومين قبض جنود الاحتلال على أحد الذين شاركوا في توزيع النقود ، وأخذوا يعذبونه كي يعترف على من كان معه في عملية التوزيع ومن شدة العذاب الذي لقيه منهم ذكرلهم بعض الاسماء ومن ضمنهم اسمى ولما علمنا بالخبر أتصل بعضنا ببعض واتفقنا على أن نخرج من منازلنا ونذهب للسكن في منازل أخرى في مناطق بعيدة فذهبت مسرعاً إلى البيت وأخذت أسرتي وذهبنا للسكين في منطقة القرين وبعد خروجنا بدأ جنود الاحتلال البحث عنا وأخذوا يفتشون

المنازل وجاؤا إلى منزلي فلم يجدوا فيه أحد ثم ذهبوا إلى مكان عملي في جمعية بيان وسألوا عني فأخبروهم بأني قد تركت العمل منذ مده ، وأخذوا يمحثون عني مدة طويلة وقبضوا على بعض الأخوة وتعرضوا للتعذيب والإهانة من قبل جنود الاحتلال ، ويكمل (علي جمعه) روايته فيقول: بقيت مختفياً قرابة الشهرين ولا يعلم بمكاني سوى بعض الأخوة الذين كانوا يساعدوني بقضاء حاجياتي وتوفير ما أطلبه منهم حتى مرت هذه الأيام العصيبة بسلام دون أن أتعرض لأي مكروه من قبل هؤلاء الظلمة المجرمين .

هذه الأخلاق الحميدة القائمة على حب التعاون وفعل الخيرات وانكار الذات والتضحية في سبيل الوطن والترابط الأخوي جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتظهر هذه الأخلاق وتزهو في الأزمات والحن وهذه الأخلاق الحميدة هي التي حث عليها الإسلام ورغب فيها رسول الله ﷺ قال الله تعالى:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَعَ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِقْمِ وَٱلْعُدُونِ ۗ

(المائدة : ۲) .

قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائها الجسد بالسهر والحمى" أخرجه البخاري ومسلم .

<sup>(\*)</sup> روى لي هذه القصة الأخ/ على جمعة العلى .





أبو أحمد صاحب مكتب تجاري ، رجل مطيع لربه محب لفعل الخير يحبه كل من يراه لانفارق الابتسامه محياه .

في يوم من الأيام خرج أبو أحمد من بيته متوجها إلى عمله وهو في الطريق كان رجل يقف على جانب الطريق أشار بيده لأبي أحمد كي يقف، أوقف أبو أحمد السيارة وسأل الرجل:خيراً إن شاء الله قال الرجل: هل تأخذني في طريقك.

أبو أحمد : تفضل على الرحب والسعة . . أركب .

ركب الرجل بجوار أبو أحمد وأنطلقت السيارة بهما وأثناء سير السيارة سأل أبو أحمد الرجل عن أحواله وأعماله . وبدل أن يجيب الرجل أجهش بالبكاء ، تأثر أبو أحمد مما رأى وقال للرجل : ما الأمر لعله خير .

قال الرجل : أعذرني يا أخي لبكائي لكن حالتي تبكي الحجر .

قال أبو أحمد : ما الأمر أخبرني بالله عليك .

قال الرجل: لقد أتيت إلى هناكي أعمل وأكون نفسي وأنفقت مبالغ كبيرة كي أتي إلى هنا بل إني أقسرضت وحسملت على كساهلي ديون على أمل أن أسددها مستقبلاً ولكن منذ أن جئت وأنا أبحث عن عمل فلم أجد وأغلقت جميع الأبواب في وجهي ومما زاد الطين بله أن أمي الآن مريضة ويجب أن أعود إليها وأنا الآن لاأريد عمل ولاأريد إلاأن أوفر ثمن تذكرة الطيران كي أعود إلى بلدي وأكون بجوار أمي ، ولولاأنك سالتني ما قلت لك عن مشكلتي ولا حدثتك عن نفسي فاعذرني يا أخي .

نظر إليه أبو أحمد نظرة كلها عطف وشفقه ثم قال له :

إذا كانت جميع الأبواب قد أغلقت بوجهك فاعلم أن باب الله مفتوح دائماً فاتجهه إليه وتوكل عليه ، ولعل في عودتك إلى بلدك وجلوسك بجوار أمك فيه خير لك في الدنيا والآخرة .

فتح أبو أحمد محفظة نقوده فلم يجد فيها سوى ثلاثون دينار فأخرجها وأعطاها للرجل وقال له : خذها واستعن بها على أمرك .

تردد الرجل في أخذ النقود ، إلا أن أبو أحمد أصر .

أخذ الرجل النقود ونزل من السيارة وذهب إلى حال سبيله . عاد أبو أحمد إلى مكتبه وجلس على الكرسي وهو يفكر في أمر الرجل ويدعو الله أن يسير أمره ، وهو غارق في تفكيره دخل عليه فجأة رجل غريب لم يكن رآه قبل هذه المره ، سلم الرجل على أبو أحمد ثم مد إليه ظرف وقال له : هذا المبلغ المتبقي لكم علينا .

ثم اقفل الرجل راجعاً فجأه كما دخل فجأة .

وقف أبو أحمد مندهشاً ثم هرول مسرعاً خلف الرجل فلم يجد له أثر عاد أبو أحمد إلى مكتبه وجلس على كرسيه يلتقط أنفاسه من هول ما حدث ، ثم أخذ الظرف فوجد اسمه مكتوباً على الظرف وزاد في دهشته أن اسمه مكتوب

#### كما تدين تدان... الجزء الأول

بالكامل وكذلك عنوان مكتبه فتح أبو أحمد الظرف فإذا بداخله ثلاثماته دينار ، زادت حيرة أبو أحمد ، وأخذ يفكر من يا ترى هذا الرجل الغريب من . . من . . وإلى الآن لا يدري أبو أحمد من الرجل الغريب الذي أعطاه المبلغ وقد مر على هذه الحادثة سنوات .

هذه ثمرة الصدقة وهذا جزاء الإحسان والصدقه بعشر أمثالها ومن كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، قال الله تعالى :

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ (سِلَا). قال رسول الله ﷺ : «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك؛ متفق عليه .(\*)

<sup>(</sup>١) حدثني بهذه القصة الأخ/ يعقوب سلطان .



### الفصل الأول



قال تعالى : ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞ ﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ: قصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرةة (٢)

أولاً : ثمرة حفظ القرآن الكريم .

ثانياً : ثمرة الصدقة .

ثالثاً : صدقة تورث الجنة .

رابعاً : المسلم في ظل صدقته .

خامساً: ثمرة الصدق.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني ، وصححه الألباني .



ذكر الدكتور سيد حسين العفاني في كتابه "الجزاء من جنس العمل" هذه القصة ، نقلاً عن الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ، عن الشيخ محفوظ الشنقيطي مدير عام العلاقات بمجمع الملك فهد للمصحف الشريف ، عن شيخ القراء بالمجمع الشيخ عامر السيد عثمان \_ رحمه الله تعالى \_ أنه ، أي الشيخ عامر ، فقد حباله الصوتية في السنوات السبع الأخيرة من حياته ، وكان يدرس تلاميذه القرآء فلا يفصح لهم إلا بشهيق وإيماء ، ثم مرض مرض الوفاة ، وكان طريح السرير الأبيض بالمستشفى ، ففوجئ أهل المستشفى بالرجل المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد ويدندن بكلام الله بصوت جهوري جذاب المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد ويدندن بكلام الله بصوت جهوري جذاب الروح إلى بارتها(١) .

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!

<sup>(</sup>١) الجُزاء من جنس العمل " . الجزء الثاني .





استدعى نائب مصر بوماً على بن محمد بن الفرات ، فقال له : ويحك إن نيَّتي فيك سيئة ، وإني من كل وفت أريد أن أقبض عليك وأصادرك فأراك في المنام تمنعني برغيف ، وقد رأيتك في المنام في ليال ، وإني أريد القبض عليك فجعلت تمتنع علي ، فأمرت جندي أن يقاتلوك ، فجعلوا كلما ضربوك بشيء من سهام وغيرها تتقي الضرب برغيف في يدك فلا يصل إليك شيء ! فأعلمني ما قصة هذا الرغيف؟

فقال ابن الفرات : أيها الوزير ، إن أمي منذ كنت صغيراً تضع كل ليلة رغيفاً تحت وسادتي ، فإذا أصبحت تصدقت به عني ، فلم يزل كذلك دأبها حتى ماتت ، فلما ماتت فعلت أنا ذلك مع نفسي ، فكل ليلة أضع تحت وسادتي وغيفاً وعندما أصبح أتصدق به .

فعجب الوزير من ذلك وقال : والله لاينالك مني بعد اليوم سوء أبداً ، ولقد أحسنت نيتي فيك وقد أحببتك <sup>(١)</sup> .



<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية؛ .



جاء رجل من أهل الشام فقال : دلوني على صفوان بن سليم ، فإني رأيته دخل الجنة .

فقلت : بأي شيء؟

فقالوا : بقميص كساه إنساناً .

فسئل صفوان عن قصة القميص ، فقال : "خرجت من المسجد في ليلة باردة ، وإذا برجل عار ، فنزعت قميصي فكسوته (١) .

<sup>(</sup>۱) اصفحات مشرقة، ، ص ۱۷۹ .



رجل يسمى ابن جدعان يقول: خرجت في فصل الربيع، وإذا بي أرى إبلي سماناً يكاد الربيع، وإذا بي أرى إبلي سماناً يكاد الربيع أن يفجر الحليب من أثدائها، فنظرت إلى ناقة من نياقي وكانت أحب حلالي هذه الناقة، فقلت في نفسي : لأتصدقن بهذه الناقة لجاري، وكان فقير الحال وله سبع بنات، فأخذت الناقة وطرقت عليه الباب، فلما فتح لي قلت له : خذ هذه الناقة هدية مني لك . ففرح فرحاً شديداً لا يدري ماذا يقول من شدة الفرح، فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها، وجاءه منها خير كثير .

وعندما جاء فصل الصيف بحرَّه وجفافه وأخذ البدو يرتحلون طلباً للماء والكلاً ، يقول ابن جدعان : شددنا الرحال ثم أخذنا نبحث عن الماء في المحول (١) ، فدخلت في دحل من الدحول الأحضر الماء ، وكان أو لادي الثلاثة ينتظرون خارج الدحل ، فتاه أبوهم ولم يعرف الخروج ، وانتظر أبناؤه ثالاتة أيام ، ثم قالوا : لعله تاه تحت الأرض وهلك ، وكانوا ينتظرون سوته طمعاً في المال ، فعادوا إلى البيت مسرعين وقسموا المال بينهم ، ثم تذكروا أن أباهم قد أعطى جارهم ناقة ففهوا إليه وقالوا له : أعد لنا الناقة وخذ بدلها هذا الجمل وإلا سنأخذها بالقوة ولن نعطيك شيئاً بدلاً عنها .

 <sup>(</sup>١) هي حفر من الأرض توصل إلى أماكن يتجمع فيها الماء .

قال الجار الفقير: أشتكيكم إلى أبيكم .

قالوا : إنه مات .

قال : مات . . . ! كيف؟ وأين مات؟ !

قالوا : دخل دحلاً في الصحراء ولم يخرج منه .

قال : خذوا الناقة ولاأريد جملكم ، ولكن دلوني إلى مكان الدحل .

فأخذوه إلى مكان الدحل وتركوه وانصرفوا عنه .

فأخذ حبلاً ، ثم ربطه خارج الدحل وأخذ بيديه شعلة ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيها يحبو وأماكن فيها يزحف ، ثم شم راتحة رطوبة الماء تقترب ، وفجأة سمع صوت أنين ، فأخذ يقترب من مصدر الصوت وأخذ يتلمس بيده ، فوقمت يده على الطبن ثم وقعت على الرجل ، فوضع يده على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس ، فقام وجرّ ، بعد أن ربط عينيه حتى لايتأثر بضوء الشمس ، ثم أخرجه خارج الدحل وأطعمه تمراً ، ثم حمله على ظهره ، وجاء به إلى داره ودبّ الحياة في الرجل .

فقال له الجار الفقير : أخبرني كيف مكثت أسبوعاً كاملاً تحت الأرض ولم تَمُت؟

قال ابن جدعان : سأخبرك ، لما دخلت داخل الدحل ضعت و لاأدري أين أتجه ، فأويت إلى الماء وأخذت أشرب منه ، إلاأن الماء وحده لا يكفي ، فبعد ثلاثة أيام أهلكني الجوع ، ولكن ما الحيلة؟ فاستلقيت على ظهري وفوضت أمري إلى الله ، وإذا بي أشعر بدفء اللبن يتدفق على فمي ، فاعتدلت في جلستي ، ولكن

من شدة الظلام لاأرى شيئاً إلاَّ أني أشعر بإناء فيه لبن يقترب من فمي فأشرب حتى أشبع ، ثم يختفي ، فأخذ يأتيني ثلاث مرات في اليوم ، إلاَّ أنه انقطع منذ يومين ولست أدرى ما السبب؟

قال الجار : أنا أقول لك سبب انقطاعه ، لقد ظن أولادك أنك مت وجاءوا إليَّ وأخذوا الناقة التي كان الله عز وجل يسقيك منها ، والمسلم في ظلِّ صدقته(١).

عن أنس بن سالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : "صنائع المعروف في الدنيا هم المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) هذه القصة أذبعت من خلال إذاعة المملكة العربية السعودية .

<sup>(</sup>٢) صحيح ، رواه الحاكم .



أسلم رجلاً من الأوروبيين وحسن إسلامه ، وكان صادقاً في جميع أفعاله ، وكان يعتزّ بإسلامه ويفتخر به ، وكان حريصاً أن يُظهر إسلامه أمام الناس دون خجل أو تردد .

يقول: أعلنت إحدى المؤسسات الحكومية في بلادي عن طلب موظفين لشغل إحدى الوظائف، يقول: فتقدمت ُلها، وكان لابد من المقابلة الشخصية، وكان التنافس شديداً لنيل هذه الوظيفة، يقول: فلما دخلت على أعضاء اللجنة، سألوني عدة أسئلة، كان من ضمر هذه الأسئلة:

١\_هل تشرب الخمر؟

فأجبت بكل فخر وعزّة : لاأشرب الخمر لأثني أسلمت وديني يمنعني من معاقرة الخمر وشربها .

٢ ـ هل لك خليلات وصديقات؟

فأجبت : لا ، لأن الإسلام الذي أنتسب إليه يـحرِّم علي ذلك ويقصر علاقتي على زوجتي فقط التي تزوجتها بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى .

يقول : فخرجت وأنا شبه يائس من النجاح ، وذلك لكثرة عدد المتقدمين ، ولكن النتيجة كانت لصالحي ، فلقد نجحت أنا وحدي .

يقول : فذهبت إلى مسؤول اللجنة أسأله : في الحقيقة كنت أتصور أني لن أنجح في المقابلة ولن أفوز بالوظيفة .

فقال مسؤول اللجنة : ولماذا كان هذا تصورك؟

قلت : كنت أعتقد أنكم ستحرمونني من هذه الوظيفة عقاباً لي على مخالفتي لكم في دينكم ، وعلى اعتناقي الإسلام ، ولكني فوجئت بقبولي على إخوانكم من النصارى ، فما السبب يا تُرى؟!

قال مسؤول اللجنة: في الحقيقة إن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصاً منتبهاً في جميع الحالات ، حاضر الذهن ، والذي يتعاطى الخمر لا يمكن أن يكون كذلك ، ونظراً لتوفر هذا فيك فقد وقع الاختيار عليك لهذه الوظيفة .

فخرجتُ أحمد الله عز وجل على أن هداني لنعمة الإسلام(١).

<sup>(</sup>١) من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه . بتصرف .

# الفصل الثاني



قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَكُلُ عَادِرُ لُواءَ يَعِرُفُ بِهُ يُومُ الْقَيَامَةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال

أولأــالذنب .

ثانياً ـ الإنسان الظلوم .

ثالثاً ـ من قَتل يُقتل ولو بعد حين .

رابعاً\_رسالة الموت .

خامساً ـ سقيت فسقيت .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان .



هما أخوان لاثالث لهما يعملان مع أبيهما في المزرعة ، أحدهما متزوج وله صبيَّةٌ صغار ، والآخر متزوج ولم يرزق بولد .

كانت حالة أبيهما ميسورة ، فطمع الأخ الآخر بمبراث أخيه ، فوسوس له الشيطان قتل أخيه ، فقتله حتى يكون هو الوريث الوحيد بعد موت أبيه .

افتقد الأب ولده فسأل أخاه عنه ، فأجاب بأنه لا يعلم عنه شيئاً ، وأخذ هو والأب يبحثان عن الولد المفقود ومعهما جمع من الناس ، وبعد مدة عُثر عليه ملقى في أحد الآبار المهجورة .

قام رجال الأمن بواجبهم بالبحث عن الجاني ، ومرت مدة دون أن يعشروا على أي خيط يدلُّهم على الجاني .

حزن الأب على فقدان ولده حزناً شديداً ، وبعد عدة شهور مات الأب من شدة حزنه وأسفه .

صار المال كله للأخ الآخر ، وعاش أبناء أخيه الصغار مع عمهم ، وتزوج الأخ الآخر عدة مرات ولكن الله عز وجل حرمه من الذرية ، لذلك أخذ يعطف على أولاد أخيه ويصرف عليه ويرعاهم وهم يحبونه ويرون فيه أباهم الذي فقدوه وهم صغار .

مرض الأخ وأحس بدنو اجله ووقوفه بين يدي الله الحكم العمل ، وصار طيف أخوه لا يفارقه ، وصارت عيشته كلها هم وغم ، وعشَّش الخوف في زوايا حياته وصار دائم البكاء ، ليله طويل ونهاره عليل .

دخل عليه أهله وأولاد أخيه وهو يبكي وينتحب حتى أبكى من حوله من شدة حزنهم عليه ، فقالوا له يطمئنونه ويهد أنون من روعه : لماذا كل هذا البكاء؟ ما هي إلا وعكة بسيطة وتمر بسلام إن شاء الله فلا تخف ولا تجزع . وقالوا له : لا تخف أعمالك صالحة . . تصلي ، وتصوم ، وتحج ، وتتصدق على الفقراء والمحتاجين ، هذه أعمال كلها خير .

فقـال لهم : آه لو تعلمـون . .إني أكتم في نفسي سراً ، لا يعلمه إلاَّ الله ، لذلك أنا خائف أن أقابل الله وهذا هو سبب خوفي وبكائي . . ولابد أن أخبركم به قبل رحيلي لعل الله يغفر لي خطيئتي وأرجوكم أن تسامحوني .

قالواله : وما هذا السر؟ !

قال : أنا قتلت أخى .

فبهتوا كأن ما سمعوه ألجم أفواههم ثم صرخوا بصوت واحد : أنت الذي قتلت أخاك؟!

قال وهو يبكي ويتحسر: نعم وذلك كله بسبب الطمع، كنت لا أريده أن يشاركني في الميراث، ولكني منذ أن أقدمت على فعل هذه الجريمة وأنا لم أذق طعم الراحة أبداً ، خاصة عندما أقعدني المرض ، فأنا أرى طيف أخي أمامي في كل لحظة ، وأنا الآن قد أخبرتكم بما جنيته فافعلوا بي ما شئتم ، ويما أن الله قد

| ، لكم أنتم أولاد أخي وأرجوكم أن تسامحوني | حرمني من الذرية فلقد آل المال كله |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          | وأسأل الله أن يغفر لي ويرحمني .   |

وتركوه على فراشه وحيداً يعاني ويتألم ويترقب ، وبعد مرور شهر من الخوف والأم والحسرة والترقب مات(١١) .

| ) جريدة ﴿الأنباءِ﴾ العدد ٦٩٨١ | 1 |
|-------------------------------|---|
|-------------------------------|---|



كان تاجراً ، وكان يعمل بشراء الأبقار من العراق أو من إيران ثم يبيعها في سوريا ، وكان الرجل مسلماً حقاً ، قواماً ، صواماً ، منفقاً ، ورعاً ، تقياً ، نقياً .

وفي إحدى سفراته بتجارته وهو يتنقل بأبقاره قاطعاً الطريق ليبيعها ، هطل ثلج كثير فسدً الطرق ، وقتل الأعشاب ، فماتت أبقاره عدا أربعة منها ، وأخذ يتنقل بها من مكان إلى آخر ، وفي مساء ذات يوم من الأيام وصل إلى قرية صغيرة في طريقه من الموصل إلى حلب فطرق باب أحد بيوتها ، فلما خرج إليه رب الدار ، أخبره بأنه ضيف الله ، وأنه يريد أن يسبت ليلته في داره ، فإذا جاء الصباح سافر إلى قرية أخرى .

ورحب صاحب الدار بضيفه وأدخل أبقاره إلى صحن داره وقدَّم الطعام للضيف والعلف للأبقار ، وكان صاحب الدار معدماً ولقد ماتت مواشيه وتضرر زرعه من جراه هطول الثلج مدة طويلة ويكثرة ، وكان متزوجاً وله ولد واحد ، وكان في داره غرفتان ، غرفة يأوي إليها هو وزوجه ، وغرفة يأوي إليها ولده .

اجتمعت العائلة حول الضيف ، الجديد وابتدأ السمر شهياً طلياً ، وعرف صاحب الدار من خلال الحديث أن ضيفه يحمل مبلغاً من المال .

بعد ذلك أوى صاحب الدار مع زوجه إلى غرفتهما ، وأوى الضيف إلى

غرفة الولد ، فنام الولد على فراشه في الزاوية اليمنى من الغرفة وأوى الضيف إلى فراشه في الزاوية اليسرى من الغرفة .

سأل صاحب الدار ضيفه عما إذا كان بحاجة إلى شيء ما ، ثم اطمأنَّ على راحته .

غادر غرفة ولده وضيفه إلى غرفته لينام هو أيضاً ، وفي غرفته همست له زوجه : يا فلان إلى متى تبقى في عوز شديد؟ . . وهذا الضيف غني ، ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره ، إننا الآن نأكل يوماً ونجوع أياماً ، فكيف بنا إذا حلّت بالقرية المجاعة ولامال عندنا ولاطعام؟ ! إن الفرصة سانحة اليوم ، إن هذا الضيف غني فهلم إليه واسلبه ماله وخذ أبقاره حتى نبقي على حياتنا وحياة ولدنا الوحيد .

قال لها الرجل: كيف وهو ضيفنا؟! كيف أسلبه ماله وأبقاره؟! كيف يسمح لنا بسلبه؟!

قالت زوجه :اقتـله ثم نرميـه في حفرة قريبة ببطن هـذا الـوادي ، ومـن يعرف بخبره؟ !

وتردد الرجل . . وألحَّت المرأة ، ولكي تقطع المرأة على زوجها داء تردده قالت له : إن ما تفعله ضرورة الإنقاذنا من الموت الأكيد ، والضرورات تبيح الحرمات . . وكان الشيطان ثالثهما

واقتنع الرجل أخيراً وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من مال .

كان الوقت في الثلث الأخمير من الليل ، وكان كل شيء هادئاً ساكناً والظلام قد لفَّ القرية ، فساد صمت رهيب ، وأخرج الرجل خنجره وشحذه ثم

اتجه إلى غرفة الضيف وابنه ومن ورائه زوجه تشجعه ، فمشى رويداً رويداً على رؤوس أصابع رجليه ، واتجه إلى الزاوية اليسرى من الغرفة حيث يرقد الضيف وتحسَّس جسمه حتى تلمَّس رقبته في الظلام ثم ذبحه كما يذبح الشاة .

وجاءت إلى الرجل زوجه وتعاونا على سحب الجثة الهامدة إلى خارج الغرفة ، حيث اكتشفا أنهما ذبحا ابنهما الوحيد .

وشهق الرجل شهقة عظيمة ، وشهقت المرأة ، فسقطا مغشياً عليهما .

وعلى صوت الجلبة استيقظ الضيف ، واستيقظ الجيران ليجدا ابن الرجل فتيلاً ، سارع الضيف وسارع الجيران إلى الرجل وامرأته بالماء البارد يرشونه على وجهيهما .

فلما أفاقا يبكيان بكاءً مراً وطلبا إلى الجيران إبلاغ الحادث إلى الشرطة ، فجاءت الشرطة وألقت القبض على الجناة .

ولكن ما الذي حدث في غرفة نوم الضيف وابن المضيف؟!

لقد قام الابن إلى فراش الضيف بعد أن غادر أبوه الغرفة ، وأخذ الابن مع الضيف يتجاذبان أطراف الحديث ، وكان الحديث ذا شجون فطال أمده ، حتى نام الولد على فراش الضيف بعد أن غلبه النعاس ، ولم يشأ الضيف أن يوقظ الولد فترك له فراش بعد أن أحكم عليه الغطاء ، ثم أوى إلى فراش الولد . . وحين قدم أبو الولد إلى غرفة الضيف وابنه ، كان متأكداً من موضع فراش كل واحد منهما ، فذبح ابنه وهو يريد الضيف ، فأراد الأب الضيف وأراد الله الولد ، . ودفن الجيران الولد القتيل ، واستقر والده في السجن (١) .

<sup>(</sup>١) قصة الإنسان المظلوم؛ من كتاب إعدالة السماء؛ صفحة ٣٤، ٣٥، ٣٥. ٣٦.





تمَّ اكتشاف جنة حارس أحد المسارح غارقة في دمائها ، كما عثر على زوجته مقيَّدة بالحبال ومصابة بعدة طعنات موزعة على كل جزء في جسدها ، وتمَّ نقلها إلى أحد المستشقيات وهي بين الحياة والموت .

كتُف رجال الأمن جهودهم من أجل القبض على القاتل ، ولكن لم تؤدِّ التحريات التي جُمعت إلى شيء . ومرَّ الوقت دون أن يحققوا نتائج تُذكر ، وبعد جهود مضنة عثر على بعض قطرات متجمدة من الدماء بقرب غرفة أحد العاملين بالمسرح ، ووضع هذا العامل تحت المراقبة الدقيقة .

وكانت زوجة الحارس القتيل قد بدأت تتماثل للشفاء ، وبدأ رجال الأمن استجواب الزوجة ، لكنهم لم يستفيدوا من أقوالها حيث قالت لهم أن مجهولين هاجموا غرفتهم الصغيرة وطلبوا من زوجها أن يسلِّمهم النقود ، وعندما رفض قتلوه وقيَّدوها وطعنوها هي الأخرى وهربوا ولم تتبيَّن ملامحهم وسط الظلام .

ولم يجد رجال الأمن أمامهم إلاَّ القبض على العامل الذي كانت الشبهات تحوم حوله ، إلاَّ أن العامل أنكر ارتكابه للجريمة ولا يوجد الدليل القوي للإيقاع به ، لذلك أفرج عنه ، إلاَّ أن رجال الأمن قاموا بوضع العامل تحت المراقبة الدقيقة ، وقاموا بتتبُّع خطواته .

فدخل المنهم أحد الكازينوهات وكان رجال الأمن يراقبونه ، وقبل دخولهم إلى الكازينو خلفه فجأة حدثت مشاجرة بين المتواجدين في الكازينو ، وحدثت ضسوضاء وجلبة ، وذهب رجال الأمن لاستطلاع الأمر وتمكنوا من فض المشاجرة ، ولكنهم فوجئوا في النهاية بوجود جثة ملقاة على وجهها في أرضية الكازينو ، وعندما اقتربوا من الجثة اكتشفوا أنها جثة العامل المتهم ، وكانت دهشتهم بالغة عندما اكتشفوا أنه لقي حتفه إثر تلقيه إصابة قاتلة في رقبته بواسطة إحدى الزجاجات المكسورة ، وهي الطريقة نفسها التي قتل بها حارس المسرح . . والغريب أن العامل المتهم لم يكن طرفاً في المشاجرة التي نشبت في الكازينو .

بعد موت العامل القاتل اعترفت الزوجة وقالت أنها كانت على علاقة آئمة بالعامل القاتل . . ولما علم الزوج بهذه العلاقة طعنه العامل بزجاجة خمر فسقط الزوج صريعاً ، ثم اتفق العامل مع الزوجة أن يقوم بتقييدها وطعنها لإبعاد الشبهات عنهما وطلب منها أن تروي للشرطة أن مجهولين اقتحموا غرفتهم وقتلوا زوجها وقبد وها وأصابوها ، وكان سبب صمت الزوجة ولم تعترف إلا بعد أن قتل العامل خوفاً من أن يفتضح أمرها وعلاقتها بالعامل ، وخوفاً من أن يقتلها إذا ما اعترفت عليه (١) .

<sup>(</sup>١) جريدة االأنباء؛ العدد (٦٩٨٣) ، الملحق ، بتصرف



نشأ أحمد بن طولون في صيانة وعفاف ورياسة ودراسة للقرآن العظيم مع حسن الصوت به ، وحكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر : أن طولون لم يكن أباه وإنما كان قد تبناه لديانته وحسن صوته بالقرآن ، وظهور نجابته وصيانته منذ صغه .

وبعثه طولون مرة في حاجة ليأتيه بها من دار الإمارة ، فذهب أحمد ، فإذا حظية من حظايا طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة ، فأخذ أحمد حاجته التي أمر بها طولون وكرَّ راجعاً إليه سريعاً ، ولم يذكر له شيئاً مما رأى من الحظية والخادم ، ولكن الحظية توهمت أن يكون أحمد قد أخبر طولون بما رأى ، فجاءت إلى طولون وقالت : إن أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلاني وراودني عن نفسي ، وانصرفت إلى قصرها .

فوقع في نفسه صدقها ، فاستدعى أحمد وكتب معه كتاباً وختمه إلى بعض الأمراء ، ولم يواجه أحمد بشيء مما قالت الجارية ، وكان في الكتاب «إن ساعة وصول حامل هذا الكتاب إليك تضرب عنقه وابعث برأسه سريعاً إليّ».

فذهب أحمد بالكتاب من عند طولون وهو لايدري ما فيه ، فاجتاز بطريقه بتلك الحظية ، فاستدعته إليها .

فقال: إنى مشغول بهذا الكتاب الوصله إلى بعض الأمراء.



قالت: هلم فلى إليك حاجة.

وأرادت أن تحقق في ذهن الملك طولون ما قالت له فحبسته عندها ليكتب لها كتاباً ، ثم أخذت من أحمد الكتاب الذي أمره طولون أن يوصله إلى ذلك الأمير ، فأعطاها إياه ، فأرسلت به ذلك الخادم الذي وجده معها على الفاحشة ، وكانت تظن أن في الكتاب جائزة تريد أن تخص بها الخادم المذكور ، فذهب الخادم بالكتاب إلى ذلك الأمير .

فلما قرأه أمر بضرب عنق ذلك الخادم وأرسل برأسه إلى الملك طولون ، فتعجَّب الملك من ذلك ، وقال : أين أحمد؟!

فطُّلب له : فقال : ويحك أخبرني كيف صنعت منذ خرجت من عندي؟ ! فأخبره بما جرى من الأمر .

ولما سمعت تلك الحظية بأن رأس الخادم قد أتي به إلى طولون أسقط في يديها وتوهمت أن الملك قد تحقق الحال ، فقامت إليه تعتذر بما وقع منها مع الحادم ، اعترفت بالحق ويرأت أحمد مما نسبته إليه ، فحظي عند الملك طولون وأوصى له بالملك من بعده (١) .

(١) (البداية والنهاية) ، بتصرف يسير .





الوزير الكامل الإمام العادل يمين الخلافة أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة الشبياني الدوري العراقي الحنبلي صاحب التصانيف .

قال الذهبي: له كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم ، في عشر مجلدات ، والَّف كتاب «العبادات» على مذهب أحمد ، وله أرجوزة في المقصور والممدود ، وأخرى في علم الخط ، واختصر كتاب «إصلاح المنطق» لابن سكيت .

وفي ليلة ثالث عشر جمادي الأول ، سنة ستين وخمس مانة ، استيقظ وقت السحر ، فقاء ، فحضر طبيبه ابن رشادة ، فسات . وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سماً ، فكان يقول : سَقَيْت فَسُقُيت ، فعمات .

ورأيت آثاراً بجسده ووجهه تدل على أنه مسموم ، وحُملت جنازته إلى جامع القصر وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قط ، وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل ، ورثته الشعراء (١) .



<sup>(</sup>١) وسير أعلام النبلاء؛ .

# الفصل الثالث



قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِيرَ عَامَنُواْ اَتَقُواْ اَللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيدُوْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذْنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِيمً وَإِن تَبْتُمْ فَاكُمْ رُءُوسُ أَمْرَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ : «الربا سبعون حوباً، آخرها أن ينكح الرجل أمد»(٢) .

أولاً\_يمحق الله الربا .

ثانياً \_ حرب من الله .

ثالثاً ـ عاقبة البخل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني .



عشت فقيراً بين أب عامل وأم خادمة ، آكل السؤر من الطعام ، وألبس الأسمال من الثياب ، لما بلغت سن الاحتلام طردني والداي ، فقد كنت عبئاً عليهما .

فتركتهما وسافرت إلى بلد آخر لا يعرفني أحد ، وغيَّرت اسمي فقط ، أما اسم أبي فكما هو ، وعملت فراشاً في إحدى المدارس ، فكنت أقف بجانب شباك الصف وأستمع لما يقوله المدرِّس للطلاب ، وتعلمت القراءة والكتابة ، واستركت في الامتحال الابتدائي ونجحت ، وأكملت دراستي حتى اجتزت المرحلة الثانوية بنجاح ، ثم عدت إلى بلدي ، وكان والداي قد ماتا ، ولم أعرف أحداً ، من إخوتي لأن اسمي تغير ، وحصلت على وظيفة وتعرفت من خلالها على مجموعة من الزملاء تعلمت منهم كل رذيلة وشائنة ، وصرت مسرفاً مبذراً حتى اضطررت أن أستدين بالربا ويفائدة فاحشة قد تصل سنوياً إلى ضعف المبلغ الذي أقبضه في أول العام .

ومن جراء ذلك بعتُ مسكني الذي ليس فيه أحد سواي وزوجتي الحبلى ، وقد دفعت أصول الدَّين والفوائد ولم يتبق معي إلاَّ مبلغ قليل لايكفي مصروف شهرين .

وبعد تفكير عميق قررتُ أن أكون مرابياً أقرض المحتاجين بدلاً من أن أفترض من المرابين . وبدأت بالمال القليل الذي معي أقرض المحتاجين مقابل رهون عينية تضمن لي السداد ، وخملال سنتين لاأكثر ملكت الكثير من المال ، فاشتريت داراً كبيرة وتزوجت زوجة ثانية وتوسعت تجارتي ، فافتتحت محلاً في السوق كصرافة ثم كمستورد ومصدر ، ولكن العمل الأساسي هو القرض بالربا .

وزادت ثروتي وتبدلت حالتي من فقير يقترض إلى غني يقرض ، ورزقت بأبناء وينات .

وذات يوم طلب مني أحد عملائي بضاعة أرسلتها له في إحدى ناقلاتي صمَّم ابني البكر أن يركب مع البضاعة ليوصلها بنفسه إلى العميل ، ولكن الله لمن عصاه بالمرصاد ، وكان الطريق على الساحل المجاور ، فانقلبت الشاحنة وهلك ابني وذهبت البضاعة ونجا السائق بأعجوبة لم يحسه سوء ، وماتت أم ابني جزعاً عندما بلغها موت ولدها .

وبعد أيام شبَّ حريق هائل في مخزن لي ذهب منه أكثر من نصف مالي وأحد أبنائي أيضاً .

وبعد هذا الحادث احترفت بنت لي شابة معقود زواجها بموقد زيت انفجر ثم أصيبت بالشلل .

وتتوالى الحوادث ولاأدري كيف أدفعها ، ولقد علمت الآن أن الذي يحدث لي هي ضرائب يجب على كل مرابٍ أن يدفعها ، ودعوات أولئك المظلومين الذين اغتصبت أموالهم(١٠) .

إن الله عـز وجل بالمرصــاد لكل ظالم ، وإن المرابي حــارب الله ورســوله وإن نهاية المرابي أليمة مهما طال الزمن .

<sup>(</sup>١) (من غريب ما سألوني؛ الجزء الثاني ، صفحة ٩٦ ، ٩٧ . ٩





كثير من الناس يحب أن يكون غنياً ، وهناك عدة طرق يسلكها الإنسان لكي يصبح غنياً ، والكسب الحلال الذي أحله الله ورسوله يبارك الله فيه ويحفظ صاحبه .

ولكن بعض الناس يبحث عن الربح السريع، ومن أجل ذلك يسلك أي طرق مشروعة أو غير مشروعة ، المهم أن يكون ثروة من المال ، يدفعه إلى هذا الطريق طمع وجشع وحب للدنيا يطغى على كل شيء ، فلا يرى ولا يبصر إلاً المال والرصيد في البنوك ، ويكون جل تفكيره جمع المال من أي مصدر كان .

وصاحب قصتنا من أولئك الذين يلهثون وراء المال ، وإليكم قصته :

هو موظف قد من الله عليه براتب شهري يصرف منه ويزيد ، وقد بارك الله له فيه . . ولكن الإنسان لا يملاً عينيه إلاالتراب ، فهو يريد أكثر وها هي المغريات من حوله تسهل له طريق الحرام ، وها هي المصائد والفخاخ قد نصبت من قبل البنوك تدعوه إلى الربا وتزيّنه له ، وهذا هو المجتمع بأكمله إلا من رحم ربي يتعامل بالربا .

حدثته نفسه بأن يعمل بالتجارة ويكون مثل غيره عنده مال ويمتلك رصيداً في البنك ، وتاقت نفسه لهذه الفكرة ، والأمر سهل جداً ما عليه إلاَّ أن يحول راتبه إلى أحد البنوك الربوية ويقبض ضعف راتبه عشر مرات أو أكثر ، وذهب باختياره إلى المصيدة ، ووقع بالفخ دون عناء ، وخرج من البنك مبتسماً منشرح الصدر ، لأنه صار عنده رصيد من المال ليبدأ بمشروعه التجاري .

وسمع به أحد أصدقاته فأسرع إليه ينصحه قاتلاً له : يا أخي أنا أعرفك رجلاً طيباً وراتبك ولله الحمد يكفيك وزيادة ، فلماذا تسعى للحرام وترهق نفسك بالديون؟!

يا أخي إن العمل الذي فعلته وأقدمت عليه حرام وعاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة ، وأخذ صديقه ينصحه عدة مرات ؛ عله يسمع ويعي إلاَّ أنه لم يحرك به ساكناً .

وبدأ في تنفيذ مشروعه فاشترى من ألمانيا سيارات مستعملة وشحنها إلى بيروت لتصليحها وتلميعها ، وبعد ذلك نقلها بواسطة سيارتين من سيارات النقل إلى الكويت ليبيعهم ، وفي الطريق عبر الأراضي السعودية انقلبت السيارة الأمامية واصطدمت بها السيارة الثانية التي تسير خلفها ، وأتلفت جميع السيارات المنقولة عن بكرة أبيها ولم يبق فيها شيء صالح ، ونجا السائقان بفضل الله تعالى وعادا إلى بلدهما سالمين .

ولما علم مالك السيارات بما حدث ملأت الحسرة قلبه ، فقد ضاعت أمواله في رمال الصحراء هباء منة ، ولم أمواله في رمال الصحراء هباء منثوراً وهو يدفع للبنك أكثر مما أخذ منه ، ولم يجن من عمله إلا الخسارة ، فبعد أن كان يعيش في رغد العيش ، صار حاله بالساً وصارت الديون تطارده ، هذه حالته في الدنيا والله أعلم بحاله في الاخرة (١) .

 <sup>(</sup>١) روى لي القصة الأخ اسالم بن سليمان الخشان، وهو له علاقة بصاحب القصة .



﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِيرِ ﴾ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَـزَاْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ فَي فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَالْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللهِ وَرَسُولِيدٍ. وَإِن تُبتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ (١)

(١) سورة البقرة : الأيتان ٢٧٨ . ٢٧٩ .





يحكي أحدهم: أنه كان له جار كبير السن وحيد لا زوج ولا قريب له ، وكان بخيلاً شديد البخل ، يجمع المال ويكنزه ، وكان صانعاً للنعال ، وفي ذات يوم لم يفتح دكانه .

يقول الراوي : فلما صليت العشاء ذهبت أسأل عنه ، فدفعت الباب بقدمي ودخلت وأنا أنادي : يا فلان .

ففزع وصرخ بأعلى صوته قائلاً : ماذا تريد؟

فقلت له : جئت أسألك عنك فمنذ مدة لم تفتح دكانك .

قال: فطردني شر طردة ، فخرجت وقلت في نفسي لعله أصابه شيء ، فلما لاأعود له ؟ فعدت إليه ثانية ودخلت خلسة دون أن يشعر بي ، وإذا به قد جمع أمامه دنانير ذهبية تتلألأمع ضوء المصابيح ، ويجواره إناء فيه زيت وهو يتكلم ويقول للذهب : يا حبيبتي يا أعز ما عندي ، لقد أفنيت فيك عمري ، كيف أتركك ؟ ! يجب أن أدفنك معي . ثم يأخذ دينار الذهب ويغمسه في الزيت ويقذف به إلى جوفه ثم يصيه بعدها سعال شديد تتقطع من شدته أحشاؤه ، ثم يأخذ ديناراً آخر ويغمسه بالزيت ويقذفه إلى جوفه وهكذا ، وأنا أنظر إليه . فقلت في نفسي : لن يأخذ مالك أبها البخيل إلاأنا ، فخرجت وأغلقت الباب وربطته كي لايكتشف أمره أحد .

وبعد ثلاثة أيام جنته فإذا هو قدمات ويبس في فراشه ، فأخبرت الناس عن موته فغسلوه وحملوه وهم يتعجبون لثقله رغم ضعف بدنه وهزاله ، وهم لا يعلمون ما يحمله في بطنه من دنانير ذهبية .

فلما دفناه في قبره وضعت عليه علامة كي أستدل عليه ، فلما انتصف الليل ذهبت وبيدي الفأس فحفرت قبره وأنا خائف أن يراني أحد ، ثم أزحت الحجارة عن اللحد ، ثم قطعت كفنه بسكين كانت معي ، ثم بقرت بطنه فإذا بريق الذهب على ضوء القمر فمددت يدي لآخذه ، فلما لمست يدي الذهب إذا هو حار كالجمر المستعر ، فصرخت من شدة الألم ، ونزعت يدي ، وردمت القبر بالحجارة ، وردمت عليه التراب ، وخرجت مهرو لا أصرخ من شدة الألم ، وما أن وصلت إلى البيت حتى غمست يدي بماء بارد عله يخفف من حرارتها وظللت سنوات وأنا أحس بهذه اللسعة تاتيني بين فترة وفترة (١٠) .

﴿وَاَلَّدِيرَ يَكْنِرُونَ اَلدَّهُ وَالْفِيْكَةَ وَلا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهَشِّرَهُم بِعَكَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَكُوْمَ بِهَا جِنَاهُهُمْ وَجُثُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَنِذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَدُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنْرُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الأيتان ٣٤ ، ٣٥ .



<sup>(</sup>١) ذكر القصة أحد المشايخ الأقاضل ، وقد وقعت أحداثها في المملكة العربية السعودية .

### الفصل الرابع



قىال تعالى : ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَا إِلَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْحِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا شَلَا تَقُلَ لَّهُمَاۤ أُكِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا حَرِيمًا ﴿ ١٠ .

عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ : "بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق "<sup>(٢)</sup> .

أولاً ـ ذنبان معجلة عقويتهما .

ثانياً ـ ولك مثلها .

ثالثاً \_ خسر الدنيا والآخرة .

رابعاً : دعوة أبو منازل .

خامساً ـ جزاء النضيرة بنت الساطرون .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في المستدرك، ، وصححه الألباني .



<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآية ٢٣.



هذه القصة تبيَّن مدى قسوة قلوب الأبناء وعقوقهم ، وأنه لابد من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة .

كان الابن يلح على أبيه التاجر العصامي - الذي لم يرث المال بل كوّنه بنفسه - بأن يتزوج من البنت التي تعرَّف عليها في الجامعة ، بينما كان أبوه يرفض هذه الزيجة حيث كان يساوره الحوف من فشلها بسبب ما يعرف من صفات بتلك الفتاة التي يريد ولده الاقتران بها .

وأمام إصرار الولد العنيد ، رضخ الوالد لطلبه ، فطلب الولد من أبيه أن يشتري له بيتاً ، فاقترح عليه أبوه بأن يشتري بيتاً كبيراً يسكن هو وزوجته في الطابق الأعلى ، ويسكن والده وأمه في الطابق الأسفل .

وافق على الاقتراح وتم شراء البيت ، وسكنوا جميعاً في ذلك المنزل الجديد .

ويعد فترة وجيزة توفيت والدته وظلَّ الوالد من غير أحد يرعاه ويلبي حاجاته وقد بلغ السبعين ، وكان ذلك الولد العاق يمر به ويلقي عليه فضلات طعامه وزوجته ، كأنه يرميها إلى بهيمة ، وازدادت الأوساخ في مسكن الأب دون أن يجد من ينظف له ، وحاصرته الأمراض ، وكان يتوسل لولده أن يعرضه على الطبيب ولكن الرفض كان الجواب الوحيد الذي يعرفه ذلك العاق ، بينما كانت زوجته تحثه على طرد والده من المنزل وتسول له الاستيلاء على البيت كاملاً .

ودخل الولد على والده في ليلة شاتية لا يكاد يسمع من والده سوى السعال ، وتكاد الحمى تقطع جسده النحيل ، والرواقع الكريهة تنبعث من ملابسه التي لم يغيرها منذ ما يزيد على الشهر ، وأقدم هذا الولد العاق على عمل قبيع ، فبعد حفلة من السب والشتم والركل لف والده ببطانية ورماه خارج المنزل .

خرج الصلون من صلاة الفجر وإذا بهم يرون بطانية ملفوفة ويداخلها جسد كان أقرب للهيكل العظمي وقد جمده الهراء البارد والأمطار التساقطة عليه ، وعندما رفعوا البطانية عن رأسه وجدوه ميتاً وقد خرج الدم من أنفه وتجمد على شاربه وفعه .

بعد إجراء التحقيقات تعرَّف رجال الأمن على الجاني واقتادوه مكبلاً إلى المخفر . وبعد أن بدأت المحاكمة صدر الحكم بالسجن لمدة عشرين عاماً كانت زوجته حينئذ حاملاً في شهرها الأول .

أمضى فترة السجن كاملة ، وبعد مضي هذه الفترة الطويلة أرادت زوجته مغاجأته بولده الذي بلغ العشرين دون أن يراه طيلة هذه الفترة ، وعند باب السجن كانت تنتظره وولده في السيارة التي كان يقودها الولد المشتاق لرؤية أبيه ، وما رأته الزوجة وهو يخرج من الباب حتى أمرت ولدها بالتوجه إلى والده بالسيارة ، ولكن الولد من شدة الفرحة بأبيه ضغط على مكبس البنزين بدلاً من الفرامل ، الأمر الذي تسبّب في الاصطدام بأبيه ، وعندما ترجل الولد من السيارة وجد أباه منكفئاً على وجهه وقد نزل الدم من أنفه وسال على فمه .

إنه المنظر نفسه الذي مات به جده على يد والده الذي يراه تحت عجلات سيارته هذه اللحظة<sup>(1)</sup> .



<sup>(</sup>١) من كتاب عدالة السماء .



ذكر العلماء أن رجلاً عنده والدكبير فتأفف من خدمته ومن القيام بأمره ، فأخذه وخرج إلى الصحراء ليذبحه . . . ! فلما وصل إلى صخرة أنزله هناك .

فقال الأب : يا بني ، ماذا تريد أن تفعل بي؟

قال الابن : أريد أن أذبحك .

قال الأب: إن أبيت إلا ذبحي فاذبحني عند الصخرة التالية ، فأنا كنت قبلك عاقاً لوالدي وذبحته عند تلك الصخرة ولك يا بني مثلها . . . إ(١)

<sup>(</sup>١) الجزاء من جنس العمل؛ ، الجزء الثاني





قال علي بن يحيى المنجم: جلس المنتصر بالله - الخليفة العباسي - مرة يلهو ، فرأى في بعض البسط دائرة فيها فارس عليه تاج وحوله كتابة فارسية ، فطل من يقرأ .

فأحضر رجلاً مترجماً ، فنظر فقطب وسكت وقال : (المعنى له) .

فألحَّ المنتصر عليه .

قال فيه : (أنا شيرويه بن كسرى بن هرمز قتلت أبي فلم أمتع بالملك سوى ستة أشهر) .

قال : فتغير وجه المنتصر وقام .

فلم يمر إلاَّ ستة أشهر ، وكان يتهم بأنه تواطأ على قتل أبيه فما أمهل .

وورد عنه أنه قال في مرضه : اذهبت يا أماه مني الدنيا والآخرة ، عاجلت أبي فعوجلت .

قال الذهبي : فتحيلوا أي الأثراك إلى أن دسوا إلى طبيبه ابن طيفور ثلاثين ألف دينار عند مرضه فأشار بفصده ثم فصده بريشة مسمومة فمات فيها .

ويقال ، والكلام للذهبي أيضاً : أن طيفور نسي ومرض ، فافتصد بتلك الريشة فهلك(١) .

فكما تدين تدان ، ولامفر من الذنب .

(١) اسير أعلام النبلاء ؟ ٢ ، صفحة ٢٤ ، ٤٥ .





عن أبي عبدالرحمن الطائي قال : كان رجل من بني فهد كبر وضعف يكني أبامنازل ، وله ابن يقال له منازل ، وكان له أولاد صغار ، فكان إذا أصاب شيئاً أعطاهم إياه ، وكان منازل يقبض عطاء أبيه وكان شيخاً كبيراً ، فولد للشيخ بنون صغار ، فكان منازل يستأثر مالهم ، فلما خرج العطاء خرج منازل يقود أباه حتى أجلسه يقبض عطاءه ، فلما نودي باسمه قام منازل ، فقال : أعطوني عطاءه .

فقام الشيخ فقال : أعطوني عطائي في يدي .

ففعلوا ، فحمل عطاءه ، ثم قام يتوكأ على منازل .

فقال منازل : هلم أحمله عنك .

قال الشيخ : دعه .

فلما خلاله الطريق فك يد أبيه ثم أخذ العطاء فذهب به ، فانصرف الشيخ وليس معه في يده شيء .

فقال له أهله وولده : ما صنعت؟ !

قال : أخذ منازل عطائي ، وأنشأ يقول :

جـــــزت رحم بينى وبين منازل

جزاء كسما يستنجز الدين طالسه



# كما تدين تدان... الجزء الثاني

وربيت حستى إذا مساهو استوى

كسبيسرأ وسساوى عسامل الرمح غساريه

تظلمني مسالي كسنذا ولوى يدي

لوى يده الله الذي هو غـــالـــه

فأصبح منازل ملوية يده(١)

<sup>(</sup>١) مجابو الدعوة، الابن أبي الدنيا





الساطرون هو الضيزن بن معاوية صاحب «الحضر».

و"الحضر" هو حصن على حافة الفرات وبداخله مدينة عظيمة أغار عليها سابور وحاصره سنتين ، فأشرفت النضيرة بنت الساطرون ، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ.

وكان سابور جميلاً فدست إليه تسأله : أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال : نعم .

فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر ، وكان لايبيت إلاسكران ، فأخذت ابنته النضيرة مفاتيح باب «الخضر» من تحت رأس أبيها وبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب فدخل سابور «الحضر» فقتل ساطرون واستباح «الحضر» وخربه وسار بها معه فتزوجها .

وفي ليلة وهي نائمة على فراشها إذا جعلت تململ لاتنام ، فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس!

فقال لها سابور : أهذا الذي أسهرك؟!

قالت: نعم .



# كما تدين تدان... الجزء الثاني

قال : فما كان أبوك يصنع لك؟!

قالت : كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويسقيني الخمر .

قال سابور : أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟!! أنت إلى ذلك أسرع : أي إلى العقاب .

فريط قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها ، كما كانت سبباً في مقتل أبيها(١) .

جزاءً وفاقاً .

<sup>(</sup>١) ﴿ الْجِزاء مِن جنس العملِ ؟ ، الْجِزء الثاني .

# الفصل الخامس



عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه ما قال: قال رسول الله عنه عبد المقود المقلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة ا(١).

أمــــا والله إن الظلم لؤم

ومــــازال المسيء هـو الـظملـوم

إلى ديسان يسوم الديسن نمسضي

وعند الله <u>تحـــــمع</u> ا<del>خـــصـــوم</del>

ستعلم في الحساب إذا التقينا

وغـــــدأ عند الإله من الملوم(٢)

أولاً\_الضوء الأخير .

ثانياً \_ صرخة ضمير .

ثالثاً\_الحسرة .

رابعاً \_إنها دعوة مظلوم .



<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) أبو العتاهية .



أنا زوجة وأم لابن وينت ، ومنذ أن بدأت حياتي مع زوجي ونحن نعبش حياة رغدة ، وقد استعنت طوال حياتي الزوجية على تربية أو لادي بمريبات عديدات ، وكانت كل واحدة منهن لا تمكث عندي أكثر من شهرين ثم تفر من قسوة زوجي العدواني بطبعه ، فقد كان يتفنن في تعذيب أي مربية تعمل عندنا ، ولا أنكر أنى شاركته في بعض الأحيان جريمته .

ولما صارت ابنتي في السابعة من عمرها وابني في المرحلة الإعدادية ، جاءنا مـزارع من معـارف زوجي يصطحب معـه ابنتـه الطفلة ذات الأعـوام السـبعـة فاستقبله زوجي بكبرياء وترفع .

قال المزارع البسيط : أنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيهاً في الشهر ، فوافقنا .

وترك المزارع طفلته فـانـخـرطت في البكاء وهي تمسك بجلبـاب أبيـهـا ، وانصرف الرجل دامع العينين .

بدأت الطفلة حياتها الجديدة معنا ، فكانت تستيقظ في الصباح الباكر لتساعدني في إعداد الطعام لطفلي ، ثم تحمل الحقائب المدرسية وتنزل بها إلى الشارع وتظل واقفة مع ابنتي وابني حتى يحملهما أتوبيس المدرسة ، وتعود إلى الشقة فتتناول إفطارها ، وكان غالباً من الفول بدون زيت ، وخبز على وشك التعفن ، ثم تبدأ في ممارسة أعمال البيت من تنظيف ومسح وشراء الخضر وتلبية النداءات حتى منتصف الليل فتسقط على الأرض كالقتيلة وتستغرف في النوم ، وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب ينهال عليها زوجي ضرباً بقسوة شديدة ، فتتحمل الضرب باكية صابرة ، ورغم ذلك فقد كانت في منتهى الأمناة والنظافة والإخلاص لمخدوميها ، تفرح بأبسط الأشياء .

ورغم اعترافي بأني كنت شريكة لزوجي في قسوته على الخادمات وتفننه في تعذيبهن ، إلاَّ أنه كانت تأخذني الشفقة في بعض الأحيان بهذه الفتاة ، لطيبتها وانكسارها فأناشد زوجي ألاً يضربها ، فكان يقول لي : إن هذا «الصنف» من الناس لاتجدى معه المعاملة الطيبة .

واستمرت الفتاة تتحمل العذاب في صمت وصبر ، وحتى حين يأتي العيد ويخرج طفلاي مبتهجين تبقى هذه الطفلة المسكينة تنظف وتغسل دون شفقة .

أما أبوها فلم نره إلا مرات معدودة عندما يأتي لأخذ الأجرة ، ثم يرسل أحد أقاربه لاستلام أجرتها الشهرية ، كما لم تر أمها وأخواتها إلاً في ثلاث مناسبات محدودة : الأولى حين مات شقيقها الأكبر ، والمرة الثانية حين مرضت مرضاً مُعدياً وخشينا على طفلينا من انتقال العدوى إليهما فأبعدناها إلى بلدتها ، والمرة الثالثة عند وفاة أبيها .

وأنا أبكي الآن كلما تذكرت قسوة عقابنا لها إذا أخطأت أي خطأ ، فقد كان زوجي يصعقها بسلك الكهرباء!!وكثيراً ما حرمناها من وجبة عشاء في ليالي البرد القاسية فباتت على الطوى جائعة ، ولا أتذكر أنها نامت ليلة ،عدة سنوات طويلة ، دون أن تبكى!! وتقول صاحبة القصة : وسوف تتساءل لماذا تحملت كل هذا العذاب ولم تهرب بجلدها من جحيمكم؟

وأجيبك : إن الفتاة حين قاريت سن الشباب خرجت ذات يوم لشراء الخضروات ولم تعد ، فسأل زوجي البواب عنها وعرف أنها كانت تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل لدى جزار بنفس الشارع ، وأنه من المحتمل أن تكون قد اتفقت معه على الزواج حتى ينتشلها من هذه الحياة القاسية .

ولكن لم يمض أسبوع حتى كان نفوذ زوجي قد تكفل بإحضارها من مخبئها ، واستقبلناها عند عودتها استقبالاً حافلاً بكل أنواع العذاب ، فقام زوجي يصعقها بالكهرباء وتطوع ابني بركلها بعنف ، إلاَّ ابنتي فإنها كانت تتألم بما يفعل بهذه الخادمة المسكينة .

وعادت المسكينة لحياتها الشقية معنا واستسلمت لمصيرها ، فإذا أخطأت أو أجلت عملاً لبعض الوقت يضربها زوجي ضرباً مبرحاً ، وكنا نستمتع ونخرج في الإجازات ونترك لها بقايا طعام الأسبوع ، ثم شيئاً فشيئاً بدأنا نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق تسقط من يديها وأنها تتعثر كثيراً في مشيتها ، فعرضناها على الطبيب فأكد لنا أن نظرها قد ضعف جداً وأنها لا ترى حالياً ما تحت قدميها أي أنها أصبحت شبه كفيفة ، ورغم ذلك لم نرحمها وظلت تقوم بكل أعمال البيت وتخرج لشراء الحضر من السوق ، وكثيراً ما صفعتها إذا عادت من السوق بخضروات ليست طازجة ، فأشفقت عليها زوجة البواب فكانت تشتري بخضروات لهاحنى تتقذها من الإهانة والضرب .

واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن ، ثم خرجت الفتاة ذات يوم من

البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريباً ولم تعد مرة أخرى ، ولم نهتم بالبحث عنها هذه المرة .

ومضت السنوات فأحيل زوجي للتقاعد وفقد المنصب والنفوذ وتخرَّج ابني من الجامعة وعمل وتزوج وسعدنا بزواجه ، اكتملت سعادتنا حين عرفنا أن زوجته حامل ، وبعد مرور شهور الحمل وضعت مولودها ، فإذا بنا نكتشف أنه كفيف لا يبصر ، وكانت صدمة قاسية علينا ، وتحولت الفرحة إلى حزن ، وعرضناه على الأطباء ولكن بلا فائدة . واستسلم ابني وزوجته للأمر الواقع ، وأدخلنا حفيدنا حضانة للمكفوفين ، وقررت زوجة ابني ألاً تحمل خوفاً من تكوار الكارثة .

ولكن الأطباء طمأنوها وشجعوها على الحمل وشجعناها نحن أيضاً ، وحملت وأغبت طفلة جميلة ، وزف الطبيب إلينا البشرى بأنها ترى وتبصر كالأطفال ، وسعدنا بها سعادة مضاعفة ، ويعد سبعة شهور لاحظنا عليها أن نظرها مركز في اتجاه واحد لاتحيد عنه ، فعرضناها على أخصائي عيون ، فإذا به يصدمنا بحقيقة أشد هولاً وهي أنها لاترى إلا مجرد بصيص من الضوء وأنها معرضة أيضاً لفقد بصرها ، فأصيب زوجي بحالة نفسية فسدت معها أيامه وكره كل شيء ونصحنا الأطباء بإدخاله مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب .

وانقبض قلبي وتذكرت فجأة الكسيرة التي هربت من جحيمنا كفيفة بعد أن أمضت معنا عشر سنوات ذاقت خلالها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب والهوان والحرمان ، وساءت نفسي من الجزع ، هل هذا عقاب السماء لنا على ما فعلناه بها؟!

# كما تدين تدان... الجزء الثاني

وأصبحت صورة هذه الفتاة اليتيمة التي أهملنا علاجها وتسببنا في كف بصرها تطاردني في وحدتي ، وتعلَّق أملي في عفو ربي عما جنينا في أن أجد هذه الفتاة وأكثر عما فعلناه بها .

وبعد البحث والسؤال عنها علمنا أنها تعمل خادمة بأحد المساجد ، فذهبت ليها أحضرتها لتعيش معي ما بقي لي من أيامي ، ورغم قسوة الذكريات ، فقد فرحت بسؤالي عنها وسعي إليها لإعادتها ، وحفظت العشرة التي لم نحفظها وعادت معي تتحسس الطريق وأنا أمسك بيدها ، استقرت الفتاة معنا وأصبحت أرعاها بل وأخدمها هي وحفيدي الكفيفين وأملي ودعائي لربي أن يغفر لي ما كان ، وأن أقول لمن انعدمت الرحمة في قلوبهم : إن الله حي لا ينام فلا تقسوا على أحد فسوف يجيء يوم تندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم (١).

أرجو أن يكون في هذه القصة عبرة في معاملة الغير ، وخاصة الخدم والعمال ومن على شاكلتهم .

 <sup>(</sup>١) جريدة «الأهرام» المصرية ، تاريخ ١٥/ ١/ ١٩٩١م .



رجل له زوجتان ، ولدت الأولى ابناً ولم تلد الزوجة الثانية ، وحاولت الزوجة الثانية القضاء على الابن بشتى الطرق .

وفي يوم رأت عجد لألها يقترب من مهد الصبي ويأكل قماطه (۱) ، وصادفت أسنان العجل أصابع اليد اليمنى للصبي فأكلها ولم تحاول إبعاد العجل عن الصبي . وبعد زمن غير يسير مانت أم الصبي وعاش الصبي في رعاية أبيه ، ثم مات الأب وقد بلغ الصبي سن الرشد ، وينتقم الله من تلك المرأة التي ولدت ثلاثة أو لاد ماتوا كلهم في المهد ولم يبق لها راع يرعاها ويحنو عليها إلا ذلك الصبي الأعضب الذي أكل العجل أصابعه ، وعاشت معه تحت رعايته وحنانه وعلفه وإنفاقه وهي تجتر مصائبها مع ضميرها الذي بدأ يستيقظ .

وفي يوم ما وقد رأته رجلاً كاملاً مرموقاً في عشيرته جالساً في ديوانه ، يتناول فنجان القهوة بإبهام وكف بلا أصابع ، فجأة صرخت بأعلى صوتها ثم دخلت عليه في مجلسه لتحدثه بما فعلت ، وتطلب منه السماح والعفو ، وبعد ثلاثة أيام تموت بحسرتها(٢٠) .

لقد انتقم الله عز وجل من هذه المرأة القاسية بأن عاشت حياتها في حسرة تجتر أحزانها وتندم على فعلتها ، وإن ربك لبالمرصاد .

<sup>(</sup>٢) امن غريب ما سألوني؟ ، الجزء الثاني ، صفحة ١٤٠ .



<sup>(</sup>١) القماطة : عبارة عن لفائف من القماش يلفون بها الصبي .



رجل ماتت زوجته وله منها ابن في السابعة من عمره ، وتزوج الأب ، وكانت زوجته قاسية القلب في معاملة الابن تمقته ، ومن حقدها حرمت ابن زوجها من الذهاب إلى المدرسة ، فاشترت له غنماً وكلفته برعايتها وأخذت تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة من شؤون الأغنام ، ومن شدتها عليه كانت تحاسبه على التصاق العشب في صوفة الأغنام .

وولدت هذه المرأة القاسية ابناً ففرحت به ، وجعلت تعامله بدلال وعطف وحنان لتغيظ ابن زوجها ، ولكنه لم يعمد يهتم بذلك فقد ماتست نفسه من المعاملة السيئة .

بلغ الابن الباتس من العمر (٥) سنة ، وبلغ أخوه المدلل الثماني سنين ، فأصيب الابن المدلل بالنكاف (١) وتمكن المرض من الحبال الصوتية ففقدها الصبي ، ولما بلغ الثانية عشرة من عموه مات ، أما الابن البائس لما بلغ التاسعة عشرة من عمره هرب فاراً بعمره من شدة ما عاناه ، ويحث عنه أبوه ولكنه لم يعثر عليه ومن شدة حزنه على ابنه مات بعد ثلاث سنوات .

مات الأب واستولت الحكومة على أمواله وسلمت المرأة نصيبها من الميراث ، ثم أخذت الحكومة تبحث وتسأل عن الوارث ، وتبين بعد مدة أنه مهاجر من بلده إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية وقد أغناه الله .



<sup>(</sup>١) هو مرض يصيب اللوزتين .

# كما تدين تدان... الجزء الثاني

لما عرف الابن البائس بالخبر كتب إلى زوجة أبيه يعزيها بوفاة والده ، ويتيح لها أن تأكل ما تشاء وسوف يزورها إذا حانت الفرصة .

كمانت هذه الرمسالة أشد من طعنة الخنجر ، وحماشت هذه المرأة القاسية والحسرة تملأ قلبها ، وفي يوم من الأيام يزورها ابن زوجها فيراها مهدمة لاتملك من الصحة شيئاً إلا قلباً عملوءاً حسرة ودموعاً بائسة وحزناً طويلاً .

ولما رأت المرأة ابن زوجها ، طلبت منه السماح والعفو واستغفرت ربها عما أذنبت تجاه هذا الابن البائس الذي كان محسناً كريماً معها في آخر أيامها(١) .

<sup>(</sup>١) «من غريب ما سألوني؛ بتصرف ،الجزء الثاني ، صفحة ١٤٠ ، ١٤١ .





تجمعت الأسرة حول مائدة الإفطار ينتظرون الأذان ، ولو اطلعت على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمام تلك الأسرة لرثيت لحالهم ، ومع ذلك كان الكل يقول : الحمدلله .

وكان رب الأسرة شارد الفكر يستعيد في قلبه الخديث الذي داربينه وين ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده إن لم يُرجع له المبلغ الذي استلفه منه اليوم فإنه سيناله عذاب شديد ، ولكن كيف يستطيع هذا المسكين أن يعبد له تلك الجنبهات وهو لا يملك أن يطعم الأفواه الجانعة ولا أن يكسو الأجسام العارية .

وكيف سيواجه ذلك الطاغية المتحجر القلب سليط اللسان مع جهل وحمق؟

وفجأة وهو شارد تائه مع أفكاره سمع طرقات هزت الباب بل هزت جدران المنزل ، وصوتاً أجش يرغي ويزبد هائجاً كأنه ثور هارب من حظيرة ، وفتح هذا المسكين الباب بيدين مرتجفتين وإذا بالطاغية الجباريقف كالمارد أمام الأب المسكين والشرر يتطاير من عينيه ، ودون أن يتكلم هاذ الطاغية كلمة واحدة تناول ذلك المسكين يوسعه ضرباً بيده وركلاً برجله وسباباً وشتماً أمام أولاده الصغار ، الذين ارتفعت أصواتهم تستغيث ، ودوى صوت الأم طالبة المساعدة ، وأصرع الجيران الإتقاذ هذا الجار المسكين . وبعد أخذ وعطاء ونوسل ورجاء ترك



#### كما تدين تدان... الجزء الثاني

هذا الوحش المتسلط فريسته بعد أن أشبع نهمه وأرضى نفسه ، ويعد أن سقط هذا الأب المسكين ممدداً على الأرض دون حراك ، وفي هذه اللحظة ارتفع صوت المؤذن :الله أكبر ،الله أكبر . .

ومع الأذان نظر المسكين إلى الطاغية ثم نظر إلى السماء وأخذ يردد بصوت متهدج ودموع تتقاطر من عينيه : «روح الله ينتقم منك ، الله ينتقم منك . . . » .

ومرت عشرة أيام على هذه الحادثة المؤلمة ، فإذا بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه ، وحار أطباء بلده في ألمه ، ولما لم يجد عندهم ما يخفف ألمه غادر القربة إلى المدينة ، وهناك دخل المستشفى بساقين وخرج بساق واحد .

لقد كان مرضاً خبيثاً . . إنه السرطان ، ولم يمض وقت طويل حتى أصاب الساق الثانية ما أصاب الأولى ، وخرج ذلك الطاغية الظالم مكسور الجناحين لا يستطيع أن يسير بل يحتاج إلى من يحمله ، ويحتاج إلى من يخدمه ويطعمه ويقضى له التافه من أموره .

لقد أصابت هذا الظالم دعوة المظلوم في ساعة استجابة ، وهذا مصير كل ظالم (فإن الله يمهل ولا يهمل)(١) .

<sup>(</sup>١) «مواقف ذات عبر» د . عمر الأشقر»



# ألفصل السادس



قال تعالى : ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيْبَكُواْ كَثِيرًا جَزَّآءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٤٠٠).

عن أبي مالك الأنسعري قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ حلوة الدنيا مرة الآخرة ، ومرة الدنيا حلوة الآخرة ، .

يا من تمتع بالدنيـــا وزينتـــهـــا

ولا تنمام عن الملذات عسميمناه

أفنيت عمرك فيما لست تدرك

تقسسول لله مساذا حين تلقساه

أولاً-العاقل من لم يغتر بإقبال الدنيا

ثانياً ـ نسى القرآن بسبب تنصره .

ثالثاً ـ لله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم .

رابعاً ـ جزاء من يسخر من الشعائر الإسلامية .

(١) سورة التوبة : الآية ٨٢ .





يروي بطل هذه القصة قائلاً :

أبي وعمي أخوان شقيقان ، مات أبوهما فقيراً ، وعاشا بعده في بيت واحد ، ولكن عمي كان يخاصم أبي ويعامله معاملة سينة مع أنه أكبر منه . . ومع ذلك أبي يصبر ويتحمل .

واشتغل عمي بالتجارة فكثرت أمواله وصار غنياً ، وأبي ظلَّ موظفاً يعاني شظف العيش مع كشرة أولاده وكشرة تكاليفهم ، وكان يحب أولاده ويوسع عليهم ويصل أخواته وإخوانه الصغار .

وفي يوم من الأيام زارنا جماعة من أقاربنا فدعاهم أبي بصفته أكبر إخوته ، ثم دعاهم عمي . . . ومن خلال وجودنا في بيت عمي كان يعامل أبي باحتقار ، وكنت أرى عمي يظهر حركات ليقلل من قدر أبي ، وأبي صابر ، ورغم صغر سني إلاً أني كنت أتألم .

وتمر الأيام سراعاً ، وفي يوم العيد قال بعضنا لبعض\_نحن الإخوة الأولاد \_ : لنذهب إلى عمنا لنعايده .

ولما دخلنا بيت عمي أفبل علينا عابساً ، وبما أني كنت صاحب الرأي بَصَلَ في وجهي . ومسحت البصقة بطرف «غترتي» ، وخرجنا من بيته مطرودين خانين ، ومنذ هذه الحادثة مرت ثلاثون سنة لم أقابل عمي فيها .



وأكملتُ دراستي وتخرجتُ وصرت ولله الحمد مهندساً بارزاً وكنت ناجحاً في عملي ، ارتقيت مناصب عدة حتى صرت رئيس مجلس لإحدى الله كات الأهلة .

وفي يوم يدخل عمي المكتب وسلّم علي باحترام ، فقمت له هاشاً باشاً وقبّلت يده ورحّبت به أجمل ترحيب ، وقلت له : في الحقيقة يا عمي هذه زيارة غرسة . . !

قال : يا بني جنت أبحث عن عمل ، فأنا الآن محتاج . . !

عندها اغرورقت عيناي بالدموع . . ثم أمرت له بالشاي ، ثمَّ قدمت له ورقة كتب عليها الطلب فأخذت الطلب ووقعت عليه بالقبول . . وأصبح عمي موظفاً عندى . . !

وما أن اننهى الدوام حتى كنت عند أبي ، واستغرب أبي لحضوري في مثل هذا الوقت ، ، فبادرني بالسؤال : عسى ما شر؟!

فقلت له : جئت أخبرك أن عمى أصبح موظفاً عندي . . !

فسكت سكتة طويلة ثم رفع رأسه إلي وقال : يا بني إياك والشماتة . . . ثم مسح دموعه وقال : يا بني أحسن إلى عمك فإنه محتاج إليك .

ثم أخبرني أبي أنه كان يدفع لعمي في هلال كل شهر رمضان من زكاة ماله ، ثم قال : أوصيك يا بني بالتواضع والإحسان إلى عمك ، والحمدلله الذي فضلنا على كثير من خلقه (١) .

<sup>(</sup>١) امن غريب ما سألوني؟ ، للشيخ عبدالله النوري ، الجزء الأول ، صفحة ٢٤ ، ٢٤ ، بتصرف .





قال عبدة بن عبدالرحيم : خرجنا في سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه ولا أفقه ولا أفرض ، صائم النهار قائم الليل ، فمردنا بحصن فمال عنه العسكر ونزل الشاب يقرب الحصن فظننا أنه يبول ، فنظر إلى امرأة من النصارى تنظر من وراء الحصن فعشقها ، فقال لها بالرومية : كيف السيل إليك؟

قالت : حين تتنصر ويفتح لك الباب أنا لك .

ففعل فدخل الحصن .

قال: فقضينا غزاتنا في أشد ما يكون من الغم كأن كل منا يرى ذلك بولده من صلبه ، ثم عدنا في سرية أخرى فمررنا بالحصن فإذا الشاب ينظر من فوق الحصن مع النصارى ، فقلنا : يا فلان ما فعلت قراءتك؟ ما فعل علمك؟ ما فعلت صلواتك وصيامك؟

قال : اعلموا أي نسبت القرآن كله ما أذكر منه إلا هذه الآية : ﴿ وُلُهُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمِمُ ٱلْأَمْلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞﴾ (١) (٢)

<sup>(</sup>٢) اغرائب الأخبارة ، الجزء الأول .



<sup>(</sup>١) سورة الحشر : الأيتان ٣، ٢.



سمر المنصور الخليفة العباسي ذات ليلة ، فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم ، وأنهم لم يزالوا على استقامة ، حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين ، فكان همهم في عظيم شأن الملك وجلالة قدره قصد الشهوات وإيثار اللذات والدخول في معاصي الله ومساخطه جهلاً منهم باستدراج الله تعالى ، وأمناً من مكره تعالى ، فسلبهم الله الملك والعز ونقل عنهم النعمة .

فقال له صالح بن علي : يا أمير المؤمنين ! إن عبيدالله بن مروان لما دخل النوبة هارياً فيمن اتبعه ، سأله ملك النوبة عنهم فأخبره ، فركب إلى عبيدالله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لاأحفظه ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا في هذه اللبلة ويسأله عن ذلك .

فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قدمت أرض النوية بأثاث سلم لي ، فافترشته بها ، وأقمت ثلاثاً ، فأتاني ملك النوبة ، وقد أخبر أمرنا فدخل عليَّ رجل طوال أقنى حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب .

فقلت : ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟

فقال : إني ملك ! وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رفعه الله .

فقلت : اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم .



قال : فَلم تطأون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم؟

قلت : فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم .

قال : فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير وهو محرم عليكم في كتابكم؟

قلت : ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على كره منا .

فأطرق ينكت بيده الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا ، وأعاجم دخلوا في ديننا ، ثم رفع رأسه إلي وقال: ليس كما ذكرت ، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وأتيتم ما عنه نهيتم ، وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم الله العز وألبسكم الذل بذنوبكم ، ولله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فينالني معكم ، وإنما الضيافة ثلاث فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن أرضي .(١)

<sup>(</sup>١) فجولة في رياض العلماء؟ ، صفحة ١٦،١٥.

# جزاء من يسخر من الشعائر الإسلامية

ذُكر عن أبي داود - صاحب «السنن» - قال: كنان في أصحاب الحديث خليع - أي فاسق وقح - سمع حديث: "إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» ، فجعل في نعله ورجليه مسامير حديد، وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة ، فأصابته الأكلة في رجله .

وفي رواية : فشلت يداه ورجلاه وسائر أعضائه (١) .

ذكر ابن خلكان في «الوفيات» وابن كثير في «البداية والنهاية» وغيرهما من المؤرخين فيما نقل من خط الشبخ قطب الدين البونيني قال: بلغنا أن رجلاً يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى ، كان فيه مجون ووقاحة واستهتار ، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة ، فقال: والله لأأستاك إلا في الخرج -أي الدبر - فأخذ السواك فوضعه في مخرجه ثم أخرجه ، فمكث بعد تسعة أشهر يشكو الم البطن والمخرج فوضع ولداً على صفة الجرذان - نوع من الفأر - وله أربعة أنياب بارزة وذنب طويل مثل شبر وأربعة أصابع ، ودبر كدبر الأرنب ، ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات ، فقامت ابنة الرجل فرضخت رأسه فمات ، وعاش الرجل بعد ذلك يومين ، ومات في اليوم الشالث ، وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي .



<sup>(</sup>١) ونصب الموائدة صفحة ١٦.

# كما تدين تدان... الجزء الثاني

وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان ، ومنهم من رأى ذلك الحيوان وهو حي ومنهم من شاهده بعد أن قتل (1) .

إن في هاتين الحادثتين عبرة بالغة لأولئك الذين يسخرون من الشعائر الإسلامية والذين يتندرون بالذين يقتدون بسنة رسول الله ﷺ ويسخرون منهم .

<sup>(</sup>١) انصب الموائدة صفحة ١٦.







# الفصل الأول



قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا آتَعِدَانِينَى أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَبَ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ ٱللَّهُ وَيَلْكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَمْسَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ (١)

قــال رمـــول الله ﷺ : •رضـا الرب في رضـا الوالدين ، وســخطه في سخطهماا(٢٠) .

أولاً - جزاء عقوق الأم .

ثانياً \_ أعق الناس.

ثالثاً - الشاعر العاق.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وصححه الألباني .



اسورة الأحقاف : الآية ١٧ .



نشأ مدللاً بين والديه ، ومات والده وقامت أمه برعايته حتى كبر واشتد ساعده واستوى على سوقه ، وأصبح رجلاً وعمل في مجال التجارة حيث إن والده ترك له ثروة لا بأس بها ، ودعوات الأم الطيبة ترافقه في كل مكان ، ومع كل خطوة بخطوها تدعو له بالتوفيق فكثرت أمواله واتسعت تجارته . وكانت أمه لازالت ترعاه وتقوم بشؤونه وتفرح لفرحه وتحزن لحزنه وتواسيه وتحبب إليه الحياة وتحثه على العمل ، فكانت هي السب بعد الله \_عز و جل \_ في هذه الثروة العظيمة التي يمتلكها ، وهذه الشهرة التي اشتهر بها بين الناس ، والأم لا تكمل فرحتها إلا بزواج ولدها لتفرح به وبأولاده ، وتسعد معه بتكوين أسرة تكمل المشوار . وبحثت له عن بنت الحلال ، ولكنه لم يرض بما أشارت إليه بهن أمه ، بل اختار هو بنفسه وتزوج وفرح بزواجه ولكن فرحة أمه أكبر وأعظم ، وأخذت الأم تدعو ربها أن يرزق ولدها الذرية الصالحة لكي تفرح بهم وتسعد معهم ، واستجاب الله تعالى لدعائها ورُزق بولدين مطيعين له ، فأحيهما أكثر من نفسه ورعاهما وسهر على راحتهما حتى كبرا وشيّا عن الطوق ، و كبرت الأم وصارت بحاجة إلى من يرعاها ويقوم بشؤونها ، ولكنه تأفف من ذلك ، فرغم أنه الرجار صاحب الثروة الكبيرة والجاه العظيم ، إلا أنه بخل على أمه بأن يجعل لها خادمة تقوم برعايتها ، وتضايق من أمه ، وفكر في وسيلة تريحه منها ، فهو لا يطيق حتى أن ينظر إليها ، ودفعه تفكيره إلى أن يو دعها في دار العجزة .

فتباً له من ولد عاق كيف هانت عليه أمه أن يودعها دار العجزة أين السهر؟

أين المعاناة؟ أين الصبر؟ أين الحنان؟ أين الرعاية؟ . . . لقد ذهب كل هذا أدراج الرياح ، أمك التي بذلت كل ما في وسعها من أجلك يكون هذا جزاءها من ولدها الوحيد؟ ! فتباً لك ألف مرة .

وذهب مرة لزيارة أحد أصدقائه لببث له شكواه ، وقال لصديقه وهو يندب حظه العبائر : تصوريا أخيى ما أن أودعت والدتي دار العجزة ، ورعاية المسنين حتى لامني الكثير من الأهل والأقارب والبعيد والقريب ممن أعرفهم ، فأجابه صديقه مندهشاً : ماذا تقصد بوالدتك التي أودعتها دار العجزة ؟ ! هل هي أمك التي حملتك ؟ أمك فلانة التي ربتك صغيراً ، ورعتك كبيراً ؟ أم لديك أم غيرها ؟ !

قال : بل هي أمي فلانة !! فما العجب في ذلك؟ وقد افتتحت الحكومة هذه الدار لأمثالها .

فقال صديقه : يا سبحان الله . . . اللهم ارفع مقتك وغضبك عنًا . . . هل ضقت بوالدتك ذرعاً وأنت صاحب المال والجاه والثروة الواسعة والتي آلت إليك بسبب دعواتها لك بالتوفيق ، عد إلى رشدك يا رجل ، واستغفر الله واذهب إلى أمك وقبًّل قدميها ، واسأل الله التوبة والمغفرة ، واطلب الصفح منها ، وعُد بها إلى البيت وهيًّ لها من يقوم بخدمتها ، واعمل على سعادتها وراحتها ، أما إن كان الذي فعلته رغبة حرمكم المصون ، فلم أعلم ألك مطيَّة بين الرجال ، بل عوفتك رجلاً .

و لما سمع من صديقه هذا الكلام الصادق ضاق وهاج وماج وقال : يا أخي إن كنت ستزيد من آلامي فأنا في غني عن معرفتك .

فقال له صديقه : هذا لا يشرفني من ابن عاق مثلك فصداقة أمثالك عار .



ومرت الأيام وأمه ملقاة في دار العجزة لأأحد يزورها ، وهي تعاني من آلام الكبر والمرض والقهر ، واشتد عليها المرض ، ولم يزرها مرة واحدة ، ونقلت إلى المستشفى ، ولم يرق قلبه لها ، وحثه أقرباؤه وأبناؤه لزيارتها وهي في المستشفى فأبي واستكبر وأخذته العزة بالإثم ، واشتد عليها المرض ، واقترب الوعد الحق ، وعلم العاق أن أمه تعاني سكرات الموت ، فهل فاق وتاب وأناب . . . أبداً ، بل شد رحاله وغادر البلاد فجأة دون علم أحد ، وبعد أن تأكد أنها ودعت الدنيا بما فيها من مآس ودفنت في قبرها ، عاد راجعاً ، ولكنه رجع ليجني ثمار ما زرع ، فها من ما زرع ، لقد زرع العقوق والعصيان ، فماذا سيجني ؟ وماذا ستكون النتيجة؟ . . لاشك أنه سيجني البؤس والشقاء .

لم تمر إلاأيام معدودة قبل أن يجف قبر أمه ، تعرَّض فلذة كبده وأحب أبناته إلى قلبه إلى حادث مروري مروِّع راح ضحيته الابن ، وكان هذا الحادث عبارة عن خنجر غُرس في قلب الآب ، ولم يمر عام على هذا الحادث الآليم ، إلا ويتعرض ولده الثاني وساعده الأيمن في تجارته وأعماله لمرض عُضال جعله ملازماً للسرير ، وأخذه والده وجال فيه أرجاء العالم ، يبحث له عن شفاء ولكن دون جدوى ، وخق الابن الثاني بأخبه ، ويقي الآب وحيداً ، فقد كُسر جناحاه ، وساءت حالته النفسية ، وضاقت عليه الأرض بما رحبت ، وبارت تجارته ، وأخذ موظفوه يسرقونه ، وأخذ يجني ثمار زرعه ، وها هو يرى حياته تتصدع أمام عينيه ، وها هو يرى ما بناه يسقط أمامه دون أن يستطيع عمل أي شيء ، وها هي العقوبة تطل يرى ما بناه يسقط أمامه دون أن يستطيع عمل أي شيء ، وها هي العقوبة تطل عليه في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة ، والله أعلم بمصيره في الآخرة (١) .

إنها الحكمة الإلهية والعدل الإلهي ، فكما تدين تدان .

<sup>(</sup>١) عن جريدة الوطن الكويتية ، العدد (٧٢٢١) بتصرف .



قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: حرجت من الحي أطلب أعد الناس وأبر الناس ، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهبت إلى شيخ في عنقه حبل يستقي بدلو لا تعليقه الإبل ، في الهاجرة والحر الشديد ، وخلفه شاب في يده رشاء أي حبل على شكل سوط ملوي يضربه به ، قد شق ظهره بذلك الحبل .

فقلت : أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه من حد هذا الحبل حتى تضربه؟!!

قال: إنه مع هذا أبي!!

قلت: فلاجزاك اللهخيراً.

قال : اسكت ، فهكذا كان يصنع بأبيه ، وكذا كان يصنع أبوه بجده .

فقلت : هذا أعق الناس(١) .

أي عقوق وصل بهذا الولد الشرير حتى وصل به الأمر أن يربط أباه بالحبل ويضربه بالسوط في عز الظهر ، فهو لاشك خاسر في الدنيا والآخرة ، وهذا جزاء الأب كما فعل بأبيه وسيُفعل بالابن كما فعل بأبيه أيضاً ، وكما تدين تدان فلا مفر من العقوبة .



<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوئ .



كان جرير بن عطية الشاعر أعقَّ الناس بأبيه ، وكان بلال ابنه كذلك ، فراجع بلالاً في الكلام ، فقال له بلال : الكاذب بيني وبينك فاعل بأمه!!

فأقبلت أمه عليه ، يا عدو الله تقول هذا لأبيك؟

فقال جرير : دعيه فكأنه سمعها مني وأنا أقولها لأبي(١) .

كما تدين تدان ، هكذا الإنسان يلقى جزاء عمله في الدنيا أمام عينيه ، ويشرب من نفس الكأس ويتجرع السموم نفسها التي سقاها لغيره ، فما بالك إذا كان هذا المقصود هو الأب أو الأم ، فبروا آباءكم وأمهاتكم ، تبركم أبناؤكم .



<sup>(</sup>١) الجزاء من جنس العمل .



قال تعالى : ﴿ فَكُلاًّ أَخَدْنَا بِدَنْلِيمِ اللهِ اللهِ

قال رسول الله ﷺ : «أشد عذاباً للناس في الدنيا أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة»(٢) .

وما من يد إلا يد الله فوقسها

ولا ظالمٌ إلا سَــيُــبلي بظالم

أولاً\_جزاءً وفاقاً .

ثانياً \_ وتضحكون! وتضحك الأقدار!

ثالثاً - إن ربك لبالمرصاد .

رابعاً عاقبة الافتراء والكذب على رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه الألباني .



<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : الآية ٤٠ .



يقول الشيخ عبدالله التليدي في كتابه "نصب الموائد": حدثني بعض حفظة القرآن من أصحابنا أن فقيها أخبره بأنه استدعى لغسل ميت في قرية ، فلما دخل عليه وكشف الستر عن وجهه فزع من منظره ، وحصل له رعب حيث رأى وجهه انقلب في صورة خنزير تماماً مع سلامة باقي جسمه ، فتركه ، وخرج مسرعاً إلى خطيب القرية فأخبره ، فجاء معه وشاهد الرجل ، فاتصل بزوجة الميت وسألها عمًّا كان يتعاطى او وجها وألح عليها في ذلك فأخبرته بأنه كان يتعاطى السحر ، وكان عنده مصحف تحت التراب يبول عليه ، وكان لذلك تتصل به الشياطين (١).

جزاءً وفاقاً ، لقد فضحهالله عز وجل في الدنيا قبل دفنه جزاء ما اقترفه من أعمال سيئة ليكون عبرة لغيره ، وكما تدين تدان .

(١) نصب الموائد .





تروي صاحبة القصة قصتها فتقول: تزوجته بعد موت زوجته التي خلفت بنتاً منه في الرابعة من عمرها ، كان يحب البنت ويذكر الأم ، وكان ذلك يغيظني منه ، وكم حاولت بشتى الوسائل والحيل أن أصرفه عن ذلك فلم أنجح ، كان يعتني ببنته عناية فائقة ، حتى إذا ما مرضت جاء بها في فراشنا ووضعها بيني ويبنه ، ويتحسسها بين لحظة وأخرى ويقول: «يا خلف أمى وأبوي».

قلت في نفسي : إلى هذا الحد يحبها ويحنو عليها ، وبيّتُ مكراً لهذه البنت ، سوف أقتلها ، ولكن لن أقتلها بإزهاق روحها ، ولكن سأقتلها معنوياً ، سأدللها حتى تصبح خرقاء لا تحسن عملاً ولا ترقع ثوباً ، ولا تعرف طبخاً ، وسوف أجعلها لا تعرف أي حاجة تحتاجها الأثنى في بيتها ، سأجعل منها امرأة كسلانة لا تستطيم أن تدبر أمرها .

وبدأت بتنفيذ الخطة ، وكان الأب فرحاً من معاملتي لابنته ، لأي دللت البنت كما يظن ، حتى إذا كنا على مائدة الطعام والتفتت إلى الماء وإن كان الماء على السفرة ملأت الكأس بيدي لأسقيها ، أو آمر بنتي لتذهب وتأتي بالماء!

ولكن البنت كانت ذكية ، وكان ذلك يغيظي ، وكانت ناجحة في جميع الدروس ، كنت أبغُّض إليها المذاكرة ، وكنت أوهمها أنها تعبانة لتنام كي لا تراجع دروسها ، ولكنها كانت لاتحتاج إلى مذاكرة ، لأنها ذكية ، وكانت من

# كما تدين تدان... الجزء الثالث

المشفوقات دائماً ، وأكملت المرحلة الثانوية بنجاح وتجاوزتها إلى الجامعة وتخرجت من الجامعة ، وجاءها الخاطب ففرحت ، وقلت الآن ، وأقنعت أباها أن يزوجها ، وقبل نصيحتي ، وتزوجت . . . ولكن من تزوجت؟!

لقد تزوجت من يحبها ويخاف عليها من هبوب الربح ، تزوجت من هياً لها كل وسائل الراحة ، فالحدم عملؤون البيت وأمرها ينفذ قبل أن تنطق به ، ولن تحتاج إلى طبخ ونفخ ، وكانت عيشتها كلها سعادة ، مما زاد في غيظي وملاً قلبي حسرة . بعد زواجها بستتين تزوجت ابنتي ، وكان زوجها رجلاً شديداً قاسياً سبًاباً ، حديد المزاج ، بخيلاً دائم العبوس .

إنَّ ابنتي لم تذنب ، والذنب فعلته أنا ، لكن الله تعالى عاقبني في ابنتي (١) .

لقد أرادت هذه المرأة أن تقتل هذه البنت المسكينة وتجردها من أسباب حياتها وتجعلها بلهاء ، لا تعلم من أمور الحياة شيئاً ، ولكن الله عز وجل أراد بهذه البنت خيراً فحماها من كيد هذه المرأة ، فجعلها بنتا ذكية متعلمة ، فكانت ربة بيت عتازة ، ورزفها بزوج يحبها ويرعاها ،

# ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴿ (٢).

لقد جعل الله كيد هذه المرأة في نحرها وعذبها بابنتها ، فملاً قلبها حسرة ، وها هي تعض أصابع الندم ، وكما تدين تدان .

<sup>(</sup>۱) من غریب ما سألونی .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآبة ٣٠ .



نشأ في أسرة متوسطة الحال بين أب لاه بسهراته العابثة وبمشاغله الخاصة ، وأعماله التجارية وأم أنانية لا همَّ لها إلا البحث عن الأزماء وغيرها من الأمور التافهة ، وكان يعيش هذا الشاب في ضياع أسرى وإهمال دون رقيب أو حسيب ، وأدى ذلك الإهمال إلى فشل هذا الشاب في الدراسة ، وانطلق يسهر ويعربد وهو في سن الخامسة عشرة يسهر حتى الصباح ، ثم يعود إلى المنزل فلا أحد يسأل عنه ، وقد يتغيب عن البيت عدة أيام دون أن يفتقده أحد . وكان مثل هذا الشاب ، وهو بعش مثل هذه الظروف السئة ، لابد وأن يكون فريسة سهلة للشيطان ، لذلك ما أن دعاه الشيطان لسلوك طريق الشر ، لم يجد منه أي مقاومة فشرب الخمر ، وسرق ، وارتكب من الجرائم ما هو أفظع في ذلك ، لقد أصبح خبيراً في أنواع الجرائم ، بل صبار عقله لا يخطط ولا يفكر إلا في ارتكاب الجرائم ، لذلك كان يرتكب الجريمة دون أن يترك وراءه أي دليل يدينه ، لقد كان حذراً يدرس ويخطط ويستغل ذكاءه في ارتكاب جرائمه مما جعله يتمادي في غيُّه ويستمر في ضلاله ، ولكن إذا كان ذكاؤه وتخطيطه استطاعا أن يبعدا عنه عيون الشرطة ، فإن عين الله لا تنام ولابد للشر من نهاية مهما طال الزمن ، ومهما كان الحِرم ذكياً وحذراً ، فإنه لابد أن يقع ، وهذا ما حدث .

في يوم كان هذا الحجرم الشرير جالساً في أحد المقاهي يشرب الشاي مع بعض أصدقائه فجأة دخل رجال الشرطة وانتشروا في المكان ، وبدأوا في تفتيش جميع الموجودين ، لم يهتم هذا الحبرم ، لأنه يعلم أنه غير مطلوب للشرطة ، ولا يعرفه أحد منهم وليس معه شيء يخاف أن يعلم به رجال الشرطة ، لذلك كان يجلس هادئا ، ولم يبد عليه أى ارتباك أو خوف ، واقترب منه أحد رجال الشرطة وبدأ في تفتيشه ، ولم يجد عنده شيئا ، ولما همّ بالانصراف ، نظر الشرطي تحت أقدام الحجرم ، وكانت المفاجأة ، لقد رأى الشرطي قطعة كبيرة من المخدرات تحت أقدامه ، إذن هو المطلوب ، وهو المبلغ عنه ، ولكن كيف وصلت هذه القطعة إلى هذا الحجرم ، لقد كان لدى رجال الشرطة معلومات عن وجود أحد المجرمين الذين يبيعون المخدرات ، ولما تفاجأ بدخول الشرطة ، قام هذا المجرم بالتخلص مما لديه من مخدرات ، فقذف بها فاستقرت تحت أقدام هذا الحجرم الشرير ، دون كل الموجودين اختارته هو (1) .

وهكذا لقد أراد الله عز وجل أن يعاقب هذا الحجرم على جرم لم يرتكبه ، وفي لحظة وقع هذا الحجرم في يد العدالة بكل سهولة ، إن الله تعالى يمهل ولايهمل ، ولقد كان لهذا الحجرم مجال لأن يرتدع ويتوب ، ولكنه تمادى في غية ، وغرَّه بالله الغرور ، لقد انتقم الله عزَّ وجلَّ من هذا الحجرم بما ارتكبه من جرائم ، وبما دمَّر من بيوت ، وكان الله عزَّ وجلَّ بالمرصاد ، وكما تدين تدان .

<sup>(</sup>١) من غريب ما سألوني الجزء الأول.

## عاقبة الافتراء والكذب على رسول الله ﷺ

روى البخاري في صحيحه عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رجل نصراني ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب للنبي على ، فعاد نصرانيا ، فكان يقول : لا يدري محمد إلا ما كتبت له ، فأماته الله فدفنوه ، فأصبح ولقد لفظته الأرض ، فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه ، نبشوا عن صاحبنا فألقوه ، فحفروا في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح قد لفظته ، فعلموا أنه ليس من الناس ، فألقوه .

وروى مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كان مناً رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب للنبي ﷺ ، فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب ، قال: فرفعوه ، قالوا: هذا كان يكتب لحمد فأعجبوا به ، فما لبث أن قصم الله عنقه فحفروا له فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، ثم عادوا فحفروا له فواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، فتركوه منبوذاً .

هكذا حتى الأرض نبذت هذا المرتد الأمّاك الذي كذب على الله ورسوله ، حتى الأرض لم تطق جسد هذا الكافر ، ولم تتحمل أن تضمه فلفظته ، وألقته على وجهها ، إن جرم الردة عظيم ، وجرم الكذب على رسول الله ﷺ عظيم ، فهذا جزاؤه أن لفظته الأرض في الدنيا وله في الآخرة أشد العذاب . فالحذر كل الحذر من التطاول على رسول الله ﷺ والاستهزاء بسنته .

## الفصل الثالث



قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ١٠

قال رسول الله ﷺ : قإذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة -أي: كالسحابة ـفإذا أقلع رجع إليه، ٢٠٠١) .

تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها

من الحسرام ويبقى الإثم والعسار

تبقى عواقب سوء في مغببتها

لا خــــــر في لذة من بعـــدها النار

أولاً ـ على الباغي تدور الدوائر .

ثانياً۔سوء الخاتمة .

ثالثاً ـ صدقوني إنني أموت .

رابعاً۔الشهوة .

(١) سورة الإسراء :الآية ٣٢ .

(٢) رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني .





نشأ نشأة عادية ، كان يقضي معظم وقته في الشارع يلعب ويلهو مع أصدقائه الذين يقاربونه بالسن . هو بينهم شقي جداً وعصبي جداً ، لا يحب أن يضربه أحد أو يتحرض به ، ولا يتحمل الإهانة ، وكان دائماً يحب أن يكون هو الرئيس ، وكان أصدقاء السوء يرحبون به ، ويعتبرونه عضواً فعالاً في جمعية الفاشلين والمنحلين أخلاقياً . أما على المستوى الدراسي فكان فاشلاً دائم الرسوب ، وأين دور الأسرة من هذا العضوا ، المريض التائه؟ !

لقد كان وضعه الأسري تعيساً ، فالأسرة ضائعة ، راعي الأسرة هو الأب لا يدري ماذا يفعل؟ وترك زمام رعاية الأسرة لأمه التي كانت شخصيتها ضعيفة ، ولا تدري ما يدور حولها ، وكانت الأسرة مثل السفينة في وسط بحر هائج ، لا أمل لها في النجاة أو الوصول إلى بر الأمان .

لما رأى أنه فاشل دراسياً ، خرج من المدرسة يبحث عن وظيفة ، فلم يجد إلا وظيفة في السلك العسكري ، وانخرط فيه ، ولكن بما أنه كان إنساناً غير سوي ، وغير مستقر نفسياً ، لم يدم في السلك العسكري ، وترك الوظيفة وأراد أن يعمل بالقطاع الخاص ، ولكن الفاشل نجاحه صعب ، وأشار عليه رفقاء السوء أن أسهل كسب للربح المادي هو الاتجار بالخدرات ، وبما أنه ليس لديه أي رادع ديني ، أو أخلاقي ، أو اجتماعي يقبه من الوقوع في مثل هذه البؤر الفاسدة ، فإنه لم يتردد لحظة واحدة ، بل رحّب بالفكرة وبدأ العمل .

وكانت النتيجة بالنسبة له ناجحة ، وجمع رأسمال لا بأس به ، وبدا عليه الثراء ، فزاد في فحشه وفجوره . وكما هو معروف ، فإن المال الحرام لا يذهب إلا في الحرام ، ولا يؤدي بصاحبه إلا إلى المهالك ، حتى جلوسه في البيت كان يقضيه في الفساد ، فكان يشاهد الأفلام الخليعة الساقطة ، حتى صار أسفل سافلين ، واندحر خلقياً إلى أدنى درجة ، فصار إنساناً بلا دين ولا خلق ولا غيرة ، حتى الحيوان يشمئز منه ويخرجه من فصيلته ، وصار يرتاد شقق الدعارة ، ومواخير الفسق والفجور ، فصار القرد والخنزير أرقى منه خلقاً .

وفي إحدى الليالي الحمراء ، دعي إلى شقة نتنة ، ولما دلف إليها وجد فيها أحد المطربين يتلاعب بالعود ، وعبدة الشيطان يرقصون ويصفقون ويضحكون وكأنهم باقون خالدون!!

والدخان يتصاعد في كل مكان والكؤوس تلمع بما فيها مع أصواء المصابيح ، والأنخاب تتبادل بين النساء والرجال ، بل قل بين الإثاث والذكور ، فالرجال لا يتواجدون في مثل هذه البؤر الفاسدة ، والمستنقعات الآسنة . واعتاد على هذا الجو الفاسد ، وفي كل ليلة يجد في هذه الشقة وجوهاً جديدة من النساء الحسناوات الفاتنات يرقصن ويتمايلن ويشربن .

وهكذا كل ليلة يسهر مع رفقاء السوء ، ورفيقات الشيطان إلى ساعات الفجر الأولى ، ولا يهدأ إلا مع صوت الأذان ينادي حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح .

ولكن من يسمع . . . إنها أجساد قد خلت من الشعور وخوت من الحياة ، وكما قال الشاعر :



# لقد أسمعت لو ناديت حياً

### ولكن لا حسيساة لمن تنادي

وذات ليلة قرر هذا الماجن أن يستريح ولا يذهب إلى شقة الفساد ، ولكن من له أصدقاء مثل أصدقائه قد غلبوا الشيطان بمكرهم وخبثهم لايمكن أن يهدأ أو يستقر لحظة ، فأصروا عليه وهو يتمنَّع ، وأخذوا يغرونه ويصفون له الجو هذه الليلة بأنه جو ساخن ، فسوف يأتي مطرب مشهور لإحياء هذه الليلة \_ بل لدفنها وليس لإحيائها \_ وسوف تكون معه بنت جميلة باهرة الجمال رشيقة القوام، فاتنة ، وسوف تصاحب هذا المطرب بالرقص والغناء ، فتاق قلبه وزاد شوقه وسبقهم إلى شقة الفجور ، وجلس ينتظر وكله شوق ، وإذا بالفتاة تدخل وهي ترقص مع أنغام الموسيقي وصوت المطرب الفاسد يزيد الجو سخونة ، وأخذت تتمايل ، والقلوب معها تتمايل ، وتعلقت العيون بها ، وأخذ هو يتفحصها من أخمص قدميها إلى أعلاها حتى وقفت عيناه عند وجهها فتسمَّرت ، ولم يرتد إليه طرفه ، وفغر فاه من هول المفاجأة ، وأراد أن يصرخ بأعلى صوته ، ولكنه لم يستطع . وأخذ شريط حياته الفاسدة يُعرض أمامه ، وأخذ يحدث نفسه قائلاً : أنا الذي كل ليلة مع بنت من بنات الهوى ، ألعب بهن كيف أشاء وأدنِّس شرفهن وشرف أسرهن يحدث لي مثل هذا الموقف؟ ! . . . أنا . . . أنا . . . أي حيوان خسيس يحدث له هذا؟!

أتدرون ما الذي حدث؟ إن هذه الراقصة الفاتنة التي تتمايل بجسمها بين هؤلاء الذكور الفسقة والتي تاق قلب هذا الفاسق لها إنها أخته!! شقيقته من دمه ولحمه . . . ولم تكن تدري أن أخماها مدعو للتفرج على جمالها والتمتع برقصاتها ، ولاهو يعلم وأصدقاء السوء أيضاً لا يعلمون ، ولكن لابد لأي شيء من نهاية إمَّا سعيدة ، أو تعيسة حسب العمل ونوعه ، إن كان عملاً طيباً فالنهاية سعيدة ، وإن كان عملاً خيباً فالنهاية تعيسة ولو بعد حين .

لقد كان منظر أخته وهي ترقص في هذا الجو القذر صدمة كبيرة له ، ولكنه قالك نفسه رغم أنفه وجلس صامناً ، يحترق من الداخل ، ولكنه لم يقم بأي حركة ، ولحته أخته ، فعرفته فارتبكت ، وخافت وتظاهرت بالتعب والإرهاق ، وخرجت مسرعة إلى المنزل ، وأتم هو سهرته مع رفقاء السوء ، وأخذ يفكر كيف يتصرف مع أخته ، ودفعه تفكيره الشيطاني إلى أمر .

وفي الصباح ذهب إلى البيت ، وكأنه لم ير أخته في ذلك المكان النتن ، حتى اطمأنت أخته ، وتبقّنت أنه لم يعرفها ، ولم يدر عن عملها شيئاً ، ومرت فترة تقارب الشهر ، وخرج مع أخته لقضاء بعض الحاجات في السوق ، وأثناء عودتهما عرج إلى طريق البر ، وتوغل في الصحراء ، فاستغربت أخته وقالت له : إلى أين أنت ذاهب؟!

فتذرُّع لها بقضاء حاجة .

وفي وسط الصحراء القاحلة الخالية من النبات والطير والإنسان أنزلها من السيارة ، وأخرج سلاحه وأفرغ في رأسها طلقات ، وتركها تنزف وحيدة في هذا المكان الخالي ، ثم ذهب إلى أقرب مخفر للشرطة وسلم نفسه ، وبسرعة توجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث ، فوجدوها قد زحفت لمسافة ٢٠ متراً تجاه الشارع العام ، ولكنها ماتت ، وقد تبين عند الفحص عليها أنها لم تمس ولا يثبت عليها أنها باشرت الزنا .

وحكمت عليه الحكمة بالسجن عشر سنوات فقط(١)!!

مجرم فاسد مروج للمخدرات قاتل يحكم عليه عشر سنوات ، ولكن ما النتيجة؟ هل اتعظ مثل هذا المجرم بهذا الحكم؟ . . . لا . . . بل تمادى في غيه وواصل فسقه وفجوره في السجن ، ففي أثناء سجنه ، راود شاباً وهتك عرضه ، وهذه هي نتيجة التهاون بشرع الله وعدم العمل بالقوانين الشرعية التي شرعها الله عز وجل .

إن هذه القصة تبين أن لكل شيء نهاية ، فمهما تمادى الإنسان واغتر بما لديه من مال وقوة ، فإن الله له بالمرصاد ، وإن الجزاء من جنس العمل ، فهذا الفاسق قد تعرَّض لبنات الناس ، فطعن بعرضه أمام عينيه ، فاعتبروا واعلموا أنه كما تدين تدان .

<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام (١٠٧٨٨) . `



كان كثير السفر للبحث عن المتعة المحرمة ، وقد أمهله الله عز وجل علّه يتوب ، إلا أنه تمادى في غبّه وأسرف على نفسه ، ونسي كل شيء ، إلا البحث عن البغاء والرذيلة ، دون خوف من الله تعالى ، وفي إحمدى سفراته إلى "بانكوك" تعرف فيها على فتاة وتعلق بها وهام وصار يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته ، وكان لا يصبر على فراقها ، ولا يحتمل غيابها ، ولا يستغني عنها ، وترك كل شيء ، ترك وطنه ، وأهله ، وعمله ، والأهم من ذلك ترك دينه ونسي خالقه فكان دائماً لا يطيق أن تغيب عنه لحظة واحدة .

وفي أحد الأيام خرجت من عنده لتعود إليه بعد برهة ، إلا أنها تأخرت عليه فطار صوابه ، واحتار ماذا يفعل إن لم تعد؟ وكيف يقضي حياته؟ وعاش ساعات حرجة يفكر فيها ، ومرت الثواني واللدقائق عليه وكأنها قرون ، وانشغل فكره ، وضاق صدره ، وازداد قلقه ، وفجأة دخلت عليه ، فانفرجت أساريره ، وزال حزنه ، واستقبلها استقبالاً حافلاً يدل على حبه وولعه بهذه الساقطة ، وأراد أن يعبر لها عن مقدار فرحته بقدومها فخراً لها ساجداً ، ولكنه لم يقم بعدها ،

نسأل الله العافية والثبات على الدين .

(١) من أخبار المتتكسين

#### كما تدين تدان... الجزء الثالث

إنها نهاية مأساوية حقاً ، لقد زيَّن الشيطان لهذا الفتي حتى جعله يسجد لداعرة ساقطة ، فبدل أن يخرَّ لله طالباً المغفرة راجياً العفو ، طامعاً بأن يتوب الله عليه وأن يغفر ذنوبه ، خر هذا التعس لهذه الساقطة ، وكانت السجدة الأخيرة ، فلاحول ولاقوة إلابالله ، فاعتبروا يا أولى الألباب .



نشأ في أسرة متصدعة لا تربطها أي علاقة حب أو عاطفة أو رحمة ، فالأب قاسي القلب ، سريع الغضب ، بخيل على زوجته وأو لاده . ثم تخلى هذا الأب عن أسرته ، وتركهم دون رعاية ، وتحملت الأم مسؤولية البيت ، وأخذت تشتري وتبيع كي توفر المال الذي تنفقه على عبالها ، ونتج عن تخلي الأب عن مسؤوليته وانشغال الأم بطلب الرزق أن انحرف الولد ، وانخرط مع رفاق السوء لاهم لهم إلا مغازلة الفتيات والبحث عن الرذيلة في الشقق المفروشة ، وانغمس في الحرام ، وزيَّن له رفقاء السوء والفساد السفر إلى بانكوك ، فإنه هناك سيجد كل ما يريده بين يديه بثمن بخس .

وأخذ هذا الولد الفاسد بالضغط على أمه المسكينة الضعيفة ، وأقنعها أنه يريد السفر إلى هناك كي يهرب من التجنيد الإلزامي ، فحنَّ قلب الأم ورقت له ، وهل هناك أرق من قلب الأم؟!

كذب على أمه فصدقته وسافر إلى هناك مع قرناء السوء ووجد كل ما يحلم به من المنعة المحرمة ، وطالت إقامته وتزوج واحدة من المومسات ، وأنجب منها بنتا ، ولكن لكل شيء نهاية ، فقد نفدت أمواله ، وكانت الأم المسكينة ترسل له الأموال بين فترة وأخرى ، حتى اضطرت للاستدانة كي ترسل له ما يريد ، ولكن انقطعت الأم عن إرسال المال ، فلم تستطع تدبيس أي مسلغ لإرساله لولدها ، ولما ضافت به السبل اضطر للرجوع لأرض الوطن . وهنا أقنعته أمه بأن يتنزوج من بنات بلده ، وهي لا تعلم أنه متزوج من إحدى المومسات الساقطات .

ولكنه أطاعها وتزوج عن اختارتها له أمه ، تزوجها مكراً وخديعة وغدراً بهذه المسكينة ، وتركها وهي في شهر العسل ، كما يقولون ، وعاد إلى حياة العفن والرذيلة التي قدم منها ، فأمثاله لا يستطيعون العيش في الهواء النقي والشمس المشرقة ، بل لا يحلو لهم العيش إلا في البؤر الفاسدة ضارباً عرض الحائط بتوسلات أمه وهي ترجوه بعدم العودة والبقاء هنا ، وتأكد للأم أنه متزوج هناك ، وأنه منغمس بالرذيلة ، فقررت مقاطعته ، وأصمّت أذنها عنه كلما اتصل بها يريد مالاً ، ولم تعد تصدق أعذاره الواهية وحججه الكاذبة .

ولم تمض سنة على سفره حتى أصيب بمرض «الإيدز» ، ووقع طريح فراش المرض يعاني الآلام المبرحة التي تكاد تقطعه وهو حي ، وأخذ يتصل بأمه وكلمها بصوت ضعيف متهدج : «أمي إنني أموت صدقوني . . تعالوا إليَّ حتى أراكم قبل أن أموت ، ولكن من يصدق الكذاب ، فكانت الأم تقول : أنت كذاب كعادتك ولن أصدقك .

ويعد أيام من هذه المكالمة اتصلت الخارجية بالأم المسكينة لتخبرها بتسلم جثة ولدها القادمة من بانكوك (١) .

لكل طريق نهاية ، فطريق الخير نهايته خير وسعادة في الدنيا والآخرة ، وطريق الشر نهايته شر وتعاسة في الدنيا والآخرة ، وكما تدين تدان .

<sup>(</sup>١) جريدة الأثباء تاريخ ١٣/ ٥/ ١٩٩٦م ، بتصرف .





ذكر الإمام القرطبي أن رجلاً كان مؤذناً بمصر لأحد المساجد سنين طويلة ، وكان مثالاً لأهل الخير والصلاح ، ترى على وجهه نور الطاعة والعبادة ، وكان يرقى المنارة للأذان كل يوم . في أحمد الأيام نظر إلى بيت نصراني ذمي تحت منارة المسجد ، فرأى بنت صاحب الدار ، فافتتن بها ، وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار .

فقالت له: ماذا تريد؟!

قال: أريدك أنت.

قالت: لماذا؟

قال لها : قد سلبتني لبي وأخذت بمجامع قلبي .

قالت : لاأجيبك إلى ريبة .

قال : أتزوجك !!

قالت له : أنت مسلم ، وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك .

قال لها : أتنصُّر .

قالت : إن فعلت أفعل .

فتنصَّر فتزوجها وأقام معها في الدار ، وقبل الزواج رقى إلى سطح الدار لحاجة له فسقط منه فمات!!



#### كما تدين تدان... الجزء الثالث

فلا ظفر بها ولاظفر بدينه<sup>(١)</sup> .

إن الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان وأرسل عينيه هنا وهناك دون أن يغض بصره خوفاً وحياءً فإنها تورده المهالك ، ويكون على خطر ، وغالباً ما تطغى الشهوة فتحول بينه وين ربه .

فكم من إنسان ملتزم قد كان طغيان الشهوة سبباً في ضلاله بعد الهدى ، وكم من عاقل قد حوَّلته شهوته إلى ذئب بشري مجنون ، فالحذر الحذر ، فغضوا أبصاركم ، وصموا أسماعكم عن كل ما يؤدي إلى الهاوية والضلال .

<sup>(</sup>١) من أخبار المنتكسين .

## الفصل الرابع



قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ جَزَآءُ سَيِّنَا وِ مِثْلِهَا وَتَرَهَمُهُمُّمُ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِرِ كَانَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ وَطَعَا مِنَ ٱلَّيْسِلِ مُظْلِمًا أُولَّتِكِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ (١) .

قال رسول الله ﷺ: «كما لا يجتبي الشوك من العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، وهما طريقان فأيهما أخذتم أدركتم إليه» (٢٠) .

وأيست السذنسوب تمسيست السقسلسوب

وقسد يورث الذل إدمسانهسا

وترك الذنوب حمسيمساة القلوب

وخسيسر لنفسىك عسمسيسانهسا

أولاً\_جهاز الدش .

ثانياً۔المغرور .

ثالثاً العقيد .

(١) سورة يونس : الآية ٢٧ .

(٢) أخرجه ابن عساكر وصححه الألباني .





كان شاباً تقياً ورعاً قد ارتبط مع مجموعة من الشباب الصالح ، وكان مثالاً للداعية المصلح ، فكان حافظاً لكتاب الله ، محافظاً على الصلوات المفروضة في المسجد ، يقضي ليله قائماً ، يدعو ربه خوفاً وطمعاً ، ويقضي نهاره صائماً راجياً رحمة ربه ، ودخل جهاز الدش إلى بيته ، دخل هذا الجهاز الخبيث إلى بيته وغم أنفه ودون رضاه ، وقد بذل مجهوداً كبيراً لمنعه ، إلاأنه لم يستطع لأن جميع من في البيت ضده ، فوقفوا أمام يدافعون عن هذا الجهاز وببينون له فوائده ، وأنه ينقل لهم أخبار العالم وحوادثه ، وأنه ما هو إلا جهاز تستطيع أن تتحكم فيه ، وأن تسيطر عليه وفيه الغث والسمين فلنأخذ الطيب منه ، وندع الريء ، ورضخ فالكثرة كما يقولون تغلب الشجاعة ، وقبل على مضض أن يشاركهم مشاهدته . ولكن هل يترك الشيطان هذا الشاب دون أن يفتنه ويضمه إلى شلة الضلال؟ القد استطاع بمكره وخداعه أن يخدع كل من في البيت ويغريهم ويزين لهم أعمالهم ، فلماذا لا يجرب مع هذا الشاب؟ لماذا هو بالذات لم يقم بالشرك؟ و فلتجربه !!

وسوس له الشيطان قاتلاً : إن هذا الجهاز فيه خير وفائدة ، فلماذا لا تستفيد منه ، فخذ منه ما يفيدك ، ودع ما لا يفيدك . وأعجبته الفكرة ، ولكنه منع نفسه ، وكبت رغبته ، فجاءه الشيطان مرة أخرى : هناك برامج مفيدة قد تفيدك في حاتك فلماذا لا تجرب؟!

#### كما تدين تدان... الجزء الثالث

وبعد تردد فتح الجهاز ويا ليته لم يفعل ، لقد وقعت عيناه على منظر أغراه جعله يتسمر مكانه ، ولم يستطع أن يمديده الإغلاق الجهاز ، ومنذ تلك اللحظة وهو لا يفارق هذا الجهاز ، فقد سحره ، وخطف بصره ، وسلب لبه حتى بدأ يفرِّط في صلاة الجماعة ، وأخذ يركع الصلاة في البيت ، وقلبه مشغول مع هذا الجهاز ، ثم أخذ يتهاون في أدا الصلاة ويتكاسل ، ووقع المسكين في الشرك ، نسأل الله الثبات ، ونسأله سبحانه الهداية (١) .

إن انتشار جهاز الدش بين الناس ما هو إلا فتنة عظيمة ، وقد استشرى شره ، وظهرت مفاسده ، ولقد اعتذر بعض الناس بتركيب هذا الجهاز بأعذار واهية قد تنطلي على الناس ، ولكن لا تنطلي على السميع البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فانتبهوا أيها الناس لما يحاك لكم فإن الأمر ليس بالهين .

<sup>(</sup>١) من أخبار المنتكسين/ بتصرف .





كان يعيش في إحدى القرى السورية فلاح شديد الاعتداد بنفسه وبقوته الجسمية التي وهبها له الله خالق كل شيء ، فكان هذا الفلاح يقطع طريق المقبرة ليلاً وهو عائد إلى بيته ، عوضاً عن قطع الطريق الآخر الذي يقطعه أهل القرية في غدوهم ورواحهم من القرية وإليها ، فحذًر نفر من أهل القرية ذاك الفلاح من محاذير قطع طريق المقبرة ليلاً ، ولكن هذا الفلاح المغرور بقوته لم يُعر تحذيرهم أي اهتمام ، بل كان يفاخر بقطعه طريق المقبرة دون غيره من رجال القرية .

واتفق أن كان فلاح من قرية أخرى يسير في طريقه إلى قريته الجاورة ، فأدركه الليل ، فلم يجد بدأ من قطع طريق المقبرة تلك للوصول إلى قريته في أسرع وقت ، فمضى يمشي في طريقه قاطعاً مسافة الطريق داخل المقبرة ، وهو يتراكض ، فلم يصل إلى نهاية الطريق ، وبدت لعينه بوابة المقبرة الكبيرة التي ينتصب فوقها فانوس صغير حتى غمرته الفرحة وزال عنه الحوف ، فأخذ يُسرع في سيره نحوها ، فإذا به في تلك الأثناء يحيد قليلاً عن الطريق ويسقط في قبر مفتوح لاستقبال ساكن جديد ، فتملكه الخوف ودب في قلبه الرعب ، وأخذ يصرخ وينادي على المارة بأعلى صوته مستعينا ، ولكن ما من مجيب ، فحاول بكل وسيلة الخروج من تلك الحفرة دون جدوى ، وأمام الحالة تلك استسلم للأمر ، وقرر أن ينام ليلته في حفرة القبر ، وما هي إلا لحظات مضت عليه وهو جالس في زاوية القبر حتى غلبه النعاس ، ونام من شدة تعبه .

#### كما تدين تدان... الجزء الثالث

وبعد برهة وجيزة من الوقت دخل المقبرة الفلاح المغرور الذي اعتاد أن يقطع طريق المقبرة في كل ليلة ، وأخذ يمشي في طريقها كعادته ، وشاءت المقادير أن يستط في الحفرة ذاتها التي سقط فيها الفلاح الآخر . فشعر أن قلبه سبقه إلى الأرض في سقوطه ، فحاول جهده أن يخرج من حفرة القبر والخوف والهلم قد أخذ بجوامع عقله ، فأخفق في مسعاه للخروج من الحفرة لمرات عدة ، وفي هذه الاثناء استيقظ الفلاح الآخر ، فقام إلى زميله ليهمس في أذنه : لقد حاولت الحروج من هذا القبر قبلك ، يا سيدي لكني لم أفلح فتعال غضي ليلتنا مما ، ولم يكمل الفلاح المسكين كلماته تلك حتى خراً الفلاح المغرور على أرض الحفرة ميتاً من شدة خوفه ، فقد ظن أن ساكن القبر هو الذي أسمعه تلك الكلمات (١) .

وهكذا مهما طال الوقت ، فإن للمغرور والمتكبر نهاية لايتوقعها ، فلايغتر أحدنا بقوته ، ولايماله ولابجاهه وليكن متواضعاً ، فمن تواضع لله رفعه ، قال رسول الله ﷺ : وبينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (٢) .

<sup>(</sup>١) الكشكول الصغير بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان وأحمد .



قال اللواء الركن محمود شبت خطاب: اضطرتني ظروفي الصحية إلى دخول أحد المستشفيات في بيروت لإجراء الفحوص الطبية خلال صيف سنة ١٩٧٢م ، وكان جيراني المرضى قسم من الضباط المتقاعدين وغير المتقاعدين ، فآثرت أن أتعرف بهم وأزورهم وأواسيهم وأقدم الهدايا لهم ، وبعثت أكبر باقة من باقات الزهور إلى ضابط لاينام الليل ولاينيم أحداً ، وسألتني الممرضة: «ألك معرفة سابقة به؟» .

قلت : الاولكنه لاينام الليل ولايتركني أنام ، فلعله يحن على نفسه ويرفق بي بعداستلام هديتي» .

وعلمت من المرضة أنه في المستشفى منذ شهور وهو زبون دائم في المستشفى ، لا يخرج منه أياماً ليمكث بين أهله ، إلا ويعود إليه شهوراً ليمكث فيه ، وزرت العقيد المريض ، وكان يسمي نفسه "الكولونيل" ، كان ضابطاً قديماً عمل في الشرطة الفرنسية أثناء الاحتلال الفرنسي للبنان .

كان عقله حاضراً ، وكان منطقه سليماً وكانت ذاكرته واعية ، وكان قلبه ينبض ، وهذا كل ما بقي له في الحياة .

أمراضه التي ابتلي بها كثيرة ، الضغط ، والسكر ، وتصلب الشرايين وتسمم في الدم ، وتليف الكبد والكلي ، وتهري لحم الرجلين والجسم ، وكان يصحو



نهاراً ليخيل إليك أنه معافى ، ولكنه كان ينهار ليلاً حتى ليخيل إليك أنه لا يعيش ساعات الليل!!

وكان في الليل يصرخ من الألم تارة ، ويصرخ طالباً أحد الممرضين تارة أخرى ، فإذا جاء الممرض لم يجد عنده مطلباً فيعود من حيث أتى ، ولكن ما يكاد يصل إلى مكانه إلا ويستدعيه العقيد ثانية وثالثة ورابعة ، وهكذا طوال الليل ، حتى تشرق الشمس ، وكان إذا خفت صوته يستعمل الجرس الكهربائي بشدة ، وتبقى يده على زر الجرس حتى بعد قدوم المرض .

وحين زرته أجهش بالبكاء وحدثني بقصته فقال: كنت في شرطة الفرنسيين ، وكنت برتبة كولونيل ، أقود الشرطة المحلية ، وكانت بيروت تخافني ، وكان المرنسيون يعتمدون تخافني ، وكان المرنسيون يعتمدون علي وكنت أخلص لهم كل الإخلاص ، فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم أحضروا المتهم إلي ، فكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة!! كنت لاأرحم أحدا ، وكنت أمارس أنواع التعذيب ، وكان الجرمون ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون ، فيساقون إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب .

ومضى يسرد على مسمعي أربعة وثمانين نوعاً من أنواع التعذيب كان يمارسها مع المتهمين ، فاقشعر بدني من هول سرده وتعذيبه .

ثم قال : وما أعانيه اليوم عذاب من الله ، فقد سقت إلى المحاكم كثيراً من الأبريا ، وعذبت كثيراً من الصالحين ، إرضاء لأسيادي الفرنسيين .

مضى الفرنسيون ، وبقي العقيد تلاحقه اللعنات ، حتى زوجته وأولاده



#### كما تدين تدان... الجزء الثالث

وأقرباؤه لا يحبونه ويتمنون على الله أن يموت ، لأنه يعذبهم بصراحه ، ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين .

كان يعذب ضحاياه في الليل ، ويعذبه الله اليوم في الليل ، أيضاً ، وكانت أعضاء المعذبين تتساقط في تعذيبه ، واليوم تتساقط أعضاؤه عضواً عضواً ، أبقى الله لسانه ليحدث الناس عن أعماله الإجرامية ، وأبقى ذاكرته واعية ليعدد على الناس ما اقترف من آثام ، وأبقى عقله حاضراً ليتذكر ويندم ولات ساعة مندم . وأبقى قله ينبض حتى يتحمل عذاب الذيا ولعذاب الآخرة أشد وأقسى (1) .

قال رسول الله ﷺ : الا يزال العبد في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً»(٢) .

إن تعذيب الأبرياء ، والاعتداء عليهم بغير حق لهو ظلم عظيم ، والله عز وجل ينتقم لهؤلاء الأبرياء من السفاحين والطغاة في الدنيا والآخرة ، وفي هذه القصة الواقعية عبرة لأولى الألباب ، فهل يعتبر الناس؟!!



<sup>(</sup>١) عدالة السماء ، ص ٧٤ ـ ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري .

## الفصل الخامس



قىال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا آلْإِنسَنَ بِوَالِدَتِّ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهَنِ وَفِصَنَكُمُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِؤَلَدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ۞ ﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَعَمْ أَنفَهُ، ثَمْ رَغَمُ أَنفُهُ، ثُمْ رَغَمُ أَنفُهُ، قَمْ رَغَمُ أَنفُهُ وَ قَيل من يا رسول الله؟ قال: ﴿ من أَدَرَكُ والديه عند الكِبْرِ أَحدهما أَو كليهما ثُم لم يدخل الجنة (٢٠) .

أولاً\_جزاء بر الوالدين .

ثانياً ـ أبر العرب .

ثالثاً مأويس القرنى مرضى الله عنه . .



<sup>(</sup>١) سورة لقمان : الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .



كان رجل له أربعة بنين ، فمرض فقال أحدهم : إما أن تمرضوه وتقوموا بخدمته وليس لكم من ميراته شيء ، وإما أن أمرضه وليس لي من ميراثه شيء!!

قالوا : بل تمرضه وليس لك من ميراثه شيء .

فمرضه حتى مات ، ولم يأخذ من ميراثه شيئاً .

وفي ليلة من الليالي رأى رجلاً في المنام يقول له :اذهب إلى مكان كذا وكذا فخذ منه مئة دينار .

فقال : أفيها بركة؟ قال : لا .

فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته ، فقالت له : خذها فإن من بركتها أن نكتسي منها ونعيش بها ، فأبي أن يأخذها .

وفي الليلة الثانية رأى الرجل نفسه في المنام يقول له :اذهب إلى مكان كذا وكذا فخذ منها عشرة دنانير .

قال : أفيها بركة؟ قال : لا .

فلما أصبح ذكر لامرأته ، فقالت له مثل ذلك .

فأبى أن يأخذها .



وفي الليلة الثالثة رأى الرجل نفسه في المنام يقول له : اذهب إلى مكان كذا وكذا وخذ منه ديناراً .

قال : أفيه بركة؟ قال : نعم .

فذهب فأخذ الدينار ، ثم خرج به إلى السوق ، فإذا هو برجل يحمل سمكتين ، فقال له : بكم هما؟ قال : بدينار .

فأخذهما منه وانطلق بهما إلى بيته ، فلما شقهما وجد في بطن كل واحدة منهما دُرة لم ير الناس مثلها!!

وكان ملك البلاد يبحث عن دُرة يشتريها ، فبحثوا ، فلم يجدوا إلاعند الفتي البار بأبيه فباعها بثلاثين ألف دينار ذهباً .

فلما رآها أعجب بها وقال : ما تصلح هذه إلا بأخت فاطلبوا أختها ولو أضعفتم الثمن .

فجاؤوا الفتي فقالوا له : أعندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك؟

قال : نعم ، فأعطاهم الثانية بضعف ما باع به الأولى(١) .

انظريا أخي كيف أن هذا الفتى الفقير الذي لا يملك قوت يومه قد أنعم الله على عليه بثروة عظيمة وذلك بسبب بره بأيه والعناية به وهو مريض ، والقيام على خدمته . فبر الوالدين يعود على الأبناء بالخير الجزيل في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة .

(١) سمير المؤمنين ، بتصرف





قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت من الحي أطلب أبر الناس، فانتهيت إلى شاب في عنقه زبيل (١) فيه شيخ كأنه فرخ، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ.

فقلت : ما هذا؟ !

قال : أبي وقد خَرف وأنا أكفله .

قلت : هذا أبر العرب<sup>(٢)</sup> .

لقد بلغ هذا الشاب في البر مداً بعيداً فقد كفل أباه وأقام على خدمته وتعهد بطعامه ، وهو في هذا السن ، فهذا مثال للخير وللبر وسيلقى جزاء عمله في الدنيا والآخرة والله لا يضيع أجر الحسنين ، فما بالك بمن أحسن إلى أبيه!!



<sup>(</sup>١) الزبيل: الفقه ، جـزيُّل ، زبلان .

<sup>(</sup>٢) المحاسين والمساوي .



قال رسول الله ﷺ : فإن خير التابعين رجل يقال له : أويس وله والدة هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبره ، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكمه" (١) .

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى أمداد اليمن سألهم : فيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس بن عامر ، قال : أنت أويس بن عامر؟

قال: نعم.

قال : بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟

قال : نعم .

قال : ألك والدة؟

قال : نعم .

قال: سمعت رسول الله يقول ﷺ: " بياتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد البمن من مراد ثم من قرآن، كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»، فاستغفر لى ، فاستغفر له .

فقال له عمر: أين تريد؟

(١) رواه مسلم .



قال : الكوفة .

قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟

قال : أكون في غبراء الناس أحب إلى .

لقد منع أويس \_ رضي الله عنه \_ من القدوم على النبي ﷺ برُّه بأمه ، فلما بر أمه بر الله تعالى قسمه .

إن بر الوالدين جزاؤه عظيم ، وخاصة في الكبر وخاصة الأم . فها هو أويس ، لقد بلغ بره بأمه أن حث رسول الله يَخ صحابته أن يستغفر لهم ، وها هو هو الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشرين بالجنة يترقب القادمين من اليمن يسأل عن أويس حتى يطلب منه أن يستغفر له !! فأي عمل عظيم قام به أويس ! . إنه البر ، ولقد قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بعبادته فقال تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالُو لِلدِّنِ إِحْسَنَا إِلَّا يَبَّلُغُنَّ عِندَكَ آلَّو كِلدِّ مَنْ عَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالُو لِلدِّنِ إِحْسَنَا إِلَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ آلَو كِلاَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا شَلا تَقُل لَهُمَا أَفِ وَلا تَنْهَرُهُما وَلاً لَهُمَا أَفِ وَلا تَنْهَرُهُما



<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٢٣ .

## الفصل السادس



قال تعالى : ﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ ١٠)

قال رسول الله ﷺ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»(٢).

أولاً\_صاحب الرغيف.

ثانياً \_ أعطى درهماً فوهب الله له مائة وعشرين ألفاً .

ثالثاً ـ صنائع المعروف تقي مصارع السوء .

رابعاً \_ ثمرة الصدقة .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم وصححه الأباني .



<sup>(</sup>١) سورة سيأ : الآية ٣٩ .



عن أبي بردة قال: لم حضرت أبا موسى الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف ، كان رجل يتعبد في صومعة سبعين سنة لا ينزل إلا في يوم واحد ، فشبه أو شبّه الشيطان في عينه امرأة فكان معها سبعة أيام أو سبع ليال ، ثم كُشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائباً . وكان كلما خطا خطوة صلى وسجد ، فأواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيناً ، فأدركه العياء فرمى نفسه بين رجلين منهم ، وكان ثمَّ راهب يبعث إلى هؤلاء المساكين كل ليلة أرغفة فيعطي كل واحد منهم رغيفاً ، ومر على ذلك الرجل الذي خرج تائباً فظن أنه مسكين فاعطاه رغيفاً ، وترك واحداً من المساكين لم يعطه شيئاً ، فقال له المتروك : مالك لم تعطني رغيفي ؟!

قال الذي يوزع الأرغفة : والله لاأعطيك الليلة شيئاً .

فعمد الرجل التاتب إلى الرغيف الذي معه ، فدفعه إلى الرجل الذي تُرك مع حاجته إليه من شدة تعبه وجوعه .

فأصبح التائب ميتاً ، فوزنت السبعين بالسبع ليال فرجحت الليالي ، فوزن الرغيف بالسبع فرجح الرغيف .

فقال أبو موسى : يا بني اذكروا صاحب الرغيف .

وهكذا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب ، فبادروا إلى بذل المال في سبيل

## كما تدين تدان... الجزء الثالث

الله ، ولنعلم أن الدنيا فانية وأن ما نتصدق به هو باق عند الله تعالى وسوف نلقاه هناك وسنفرح بما قدمنا ، أما إذا بخلنا خوفاً من الفقر والحاجة وجمعنا طمعاً وبخلاً فسوف يكون علينا حسرة ووبالاً .

# أعطى درهماً فوهب الله له مائة وعشرين ألفاً

عن الفضيل بن عياض ، قال : حدثني رجل أن رجلاً خرج بغزل فباعه بدرهم ليشتري به دقيقاً فمر على رجلين كل واحد منهم آخذ برأس صاحبه .

فقال : ما هذا؟

فقيل : يقتتلان في درهم ، فأعطاهما ذلك الدرهم ، وليس له شيء غيره ، فأتى إلى امرأته فأخبرها بما جرى له فجمعت له أشياء من البيت فذهب ليبيعها ، فكسدت عليه ، فمر على رجل ومعه سمكة قد أروحت ـ تغيرت رائحتها .

فقال له : إن معك شيئاً قد كسد ، ومعي شيء قد كسد ، فهل لك أن تبيعني هذا بهذا؟ فباعه ، وجاء الرجل بالسمكة إلى البيت وقال لزوجته : قومي فأصلحي أمر هذه السمكة ، فقد هلكنا من الجوع .

فقامت المرأة تصلحها فشقت جوف السمكة ، فإذا هي بلؤلؤة قد خرجت من جوفها ، فقالت المرأة : يا سيدي قد خرج من جوف السمكة شيء أصغر من بيض الدجاج ، وهو يقارب بيض الحمام .

فقال : أريني ، فنظر إلى شيء ما رأى في عمره مثله فطار عقله ، وحار لبه ، فقال لزوجته : هذه أظنها لؤلؤة .

فقالت : أتعرف قدر اللؤلؤ؟!



قال : لا ، ولكني أعرف من يعرف ذلك .

ثم أخذها وانطلق بها إلى أصحاب اللؤلؤ ، إلى صديق له جوهري ، فسلم عليه ، فرد عليه السلام وجلس إلى جانبه يتحدث ، وأخرج تلك اللؤلؤة ، وقال : انظر كم قيمة هذه ؟

قال: فنظر زماناً طويلاً ، ثم قال: لك بها عليَّ أربعون ألفاً ، فإن شئت أقبضتك المال بسرعة ، وإن طلبت الزيادة ، فاذهب بها إلى فلان فإنه أثمن بها لك مني .

فذهب بها إليه ، فنظر إليها واستحسنها ، وقال : لك بها علي ثمانون ألفاً ، وإن شئت الزيادة فاذهب بها إلى فلان فإني أراه أثمن بها مني .

فذهب بها إليه ، فقال : لك بها عليَّ مائة وعشرون ألفاً ، ولاأرى أحداً يزيدك فوق ذلك شيئاً .

فقال : نعم ، فوزن له المال ، فحمل الرجل في ذلك اليوم اثنتي عشرة بدرة في كل بدرة عشرة آلاف درهم ، فذهب بها إلى منزله ليضعها فيه فإذا فقير واقف بالباب يسأل .

فقال : هذه قصتي التي كنت عليها ، أدخل ، فدخل الفقير .

فقال : خذ نصف هذا المال ، فأخذ الرجل الفقير ست بدر فحملها ثم تباعد غير بعيد ورجع إليه ، وقال : ما أنا بمسكين ولا فقير ، وإنما أرسلني إليك ربك عز وجل الذي أعطاك بالدرهم عشرين قيراطاً ، فهذا الذي أعطاك قيراطاً منه وذخر لك تسعة عشرة قيراطاً ١٧ .



<sup>(</sup>١) زاد المتقين .

## كما تدين تدان... الجزء الثالث

إن جزاء العمل الصالح والعطف على الفقراء والمساكين وحب الخير للغير جزاءً عظيماً وفوزاً كبيراً فلا يستهين أحدنا بعمل الخير ، ولو كان بسيطاً ، ولا يستهين بالصدقة ولو كانت قليلة ، والمسلم الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه .



امرأة صاخة ورعة نحب الخير وتعمل الخير وتكثر من الصدقات وتبحث عن الفقراء وتتفقد أحوالهم دائماً ، لسانها رطب بذكر الله ، شديدة الخوف من النقراء وتتفقد أحوالهم دائماً ، لسانها رطب بذكر الله ، شديدة الخوف من النار ، تفزع إذا ذكرت النار ، وتشتد بالدعاء طالبة من الله عز وجل النجاة منها وتهفو نفسها إلى الجنة وتعمل من أجلها ، لذلك لا تترك صغيرة ولا كبيرة من عمل الخير إلا وتفعله ، وفجأة تشعر بألم شديد في الفخذ وتصبر على الآلام لعل الله تعالى يشفيسها ، ولكن الألم يزداد ويشتد ، وبدأت رحلة العلاج في المستشفيات ، ولكن دون فائدة ، والألم يزداد شدة ، وسافر بها زوجها إلى المنت به وهناك يقرر الأطباء بعد التحليلات وبعد الكشف أنها تعاني من مرض السرطان ، ويتنهي تقريرهم إلى ضرورة الإسراع في بتر رجل المرأة الطيبة من أعلى الفخذ حتى لا تتسع رقعة المرض .

وفي غرفة العمليات كانت المرأة ممددة مستسلمة لقضاء الله وقدره ، ولسانها لم ينقطع عن ذكر الله والدعاء والتضرع إليه .

ويحضر إلى غرفة العمليات جمع من الأطباء ، ويوضع الموس في المقص ، ويخبم جو من الهدوء والرهبة على المكان ، وما يكاد المقص يتحرك حتى ينكسر الموس ، ودهش الجميع مما حصل ، وتعاد العملية بوضع موس جديد ويتكرر نفس المنظر ، وينكسر الموس للمرة الثانية ، وتعاد العملية بوضع موس جديد ، وينكسر أيضاً للمرة الثالثة ، وارتسمت علامات الحيرة الشديدة على وجوده الأطباء ، ويتشاورون فيما بينهم ويقررون إجراء جراحة للفخذ التي يزمعون بترها ، ويا لشدة الدهشة ، ما كاد المشرط يصل إلى وسط أحشاء الفخذ ، حتى رأى الأطباء قطناً متعفناً بصورة كريهة ، وبعد عملية يسيرة نظف فيها الأطباء المكان وعقموه ، وأفاقت المرأة وقد زال الأم بشكل نهائي حتى لم بعة له أد أد .

ونظرت المرأة فوجدت أن رجلها لم تمس بأذى ، ووجدت زوجها يكلم الأطباء الذين مازالوا في دهشة مما حدث ، فراحوا يسألون زوجها : هل حدث وأن أجرت زوجتك عملية جراحية في فخذها؟

قال الزوج : نعم ، أن حادثاً مرورياً حدث لزوجتها وقد جرحت في ذلك الموضع جرحاً بالغاً .

وقال الأطباء : إنها العناية الإلهية .

وكم كانت فرحة المرأة الطيبة وهي ترى أن الله عز وجل قد من عليها بالصحة بعد أن كادت تبتر رجلها ، ولكن الله سلم ، فراحت تلهج بالحمد والثناء على الله الذي كانت تستشعر قربه منها ولطفه بها ورحمته لها(١٠) .

إنه من كان مع الله في الرخاء كان معه في الشدة ومن يتن الله يجعل له مخرجاً ويحفظه من كل سوء ، ويحيطه بعنايته ، لذلك كانت هذه المرأة كريمة مع عباد الله تنفق عليهم وترحمهم ، فأحاطتها رحمة الله ، وأكرمها فالراحمون يرحمهم الرحمن ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .



<sup>(</sup>١) زاد المتقين ، بتصرف بسيط .



يروي الإمام ابن أبي الدنيا : أن رجلاً نام فرأى المصطفى ﷺ وهو يقول له : «امض إلى المجوسي الذي في بغداد وقل له: قد أجيبت الدعوقه .

فلما أصبحت قلت: كيف أمضي إلى مجوسي؟! فنمت الليلة الثانية، فرأيت مثل ذلك، ثم رأيت مثل ذلك في الليلة الثالثة، فلما أصبحت تحملت إلى بغداد وأتيت المجوسي فوجدته في نعمة عريضة ودنيا واسعة، فدخلت إليه وسلمت عليه وجلست.

فقال: ألك حاجة؟

فقلت:نعم.

قال : تكلم .

قلت : في خلوة ، فانصرف الناس ويقى أصحابه .

فقلت : وهؤلاء ، فصرفهم وقال : قل .

قلت : أنا رسول رسول الله ﷺ إليك وهو يقول لك : قد أجيبت الدعوة .

فقال : أتعرفني؟ قلت : نعم .

قال : فإني أنكر الإسلام ، وأنكر رسالة محمد ﷺ .

قلت : كذلك قلت وهو أرسلني إليك .



قال : أرسلك إلىَّ؟ ! قلت : نعم .

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

ثم دعا أصحابه وقال : قد كنت في ضلال وقد رجعت إلى الحق ، فمن أسلم فما في يديه له ، ومن لم يسلم فلينزع مما لي عنده .

فأسلم القوم إلا قليلاً ، ثم دعا ابنه فقال : يا بني إني كنت في ضلال وقد أسلمت ، فما أنت صانع؟

قال : يا أبت أسلم ، ثم دعا ابنته ، وقال : يا بنية قد أسلمت وأسلم أخوك ، فإن أنت أسلمت فرقت بينكما .

فقالت : يا أبت ، والله لقد كنت كارهة لاجتماعي به ، وأسلمت .

فقال لي : أتدري الدعوة التي أجيبت؟

قلت : لا .

قال: لما زوجت ابنتي بولدي وصنعت له طعاماً ودعوت الناس كلهم، ا فأجابوا لما خولني الله من الدنيا ، فلما أكل الناس تعبت . فقلت للخادم : افرش لي حصيراً في أعلى الدار أنام شيئاً ، فطلعت وكان بجوارنا قوم أشراف فقراء ، فسمعت صبية وهي تقول لأمها :

يا أماه قد آذانا هذا المجوسي برائحة طعامه .

قال : نزلت وحملت لهم طعاماً كثيراً ودنانير كثيرة وكسوة لكل من في الدار .

#### كما تدين تدان... الحزء الثالث

فقالت واحدة منهن : حشرك الله مع جدي .

وقال الباقون : آمين .

فتلك الدعوة التي أجيبت(١).

انظريا أخي كيف أن الصدقة والإحسان إلى الجار أنقذ هذا الجوسي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، فهو قد حمل إليهم الطعام والمال والكسوة عطفاً وشفقة وليس إيماناً وتقوى ، ولكن الله عز وجل أكرم الأكرمين فمن عليه بنعمة عظيمة ألا وهي نعمة الإيمان ، فبعد أن كان ضالاً هداه الله إلى الإسلام ، فإذا كان هذا الحال مع كافر فما بالك إذا خرجت هذه الصدقة من إنسان مؤمن يعطي وهو يعلم أنه قد وضعها في يد الله عز وجل ، فلا تنهاون يا أخي في شأن الصدقة ، وإن كانت قليلة فهي عند الله عظيمة وما عند الله خير وأبقى .

<sup>(</sup>١) كتاب التوابين .

## الفصل السابح



قال تعالى ﴿ وَمَن يَتُقِ ٱللَّهُ يُكَفِّرُ عَنَّهُ سَيِّعًا تِمِد وَيُعْظِمْ لَكُ أَجْرًا ﴿ وَالطلاق ) عسفُسوا تعف نسساؤكم في المحسرم

وتجنب وامسا لايليق بمسلم

يا هاتكاً سببل الرجسال وقساطعساً

سبل المودة عسشت غسيسر مكرم

لو كنت حسراً من سسلالة مساجسد

ماكنت هتاكاً لحرمة مسلم

من يـزد يُـزدَ بـه ولـو بـجـــــداره

إن كنت يا هذا لبسيسباً فسافسهم

من يسزن فسي بسيست بسألسف درهسم

في بيستسه يزنى بغسيسر الدرهم

أولأ\_خالد المسكى .

ثانياً ـ ثمرة التعفف .

ثالثاً \_ خاف الله فعوضه خيراً .





كان خالد المسكى شاباً جميلاً وكان تقياً ورعاً يعمل بجد وإخلاص وأمانة ، ويكسب قوته بعمله ، وكان يعمل بائعاً متجولاً يحمل بضاعته على رأسه بتجول في الحواري والطرقات فانبهرت بجماله إحدى النساء ، فنادت عليه ليعرض عليها بضاعته ، واحتالت عليه بمكرها وأدخلته سنها يحجة أنها تريد الشراء منه ، وغلقت الأبواب وقبالت: هيت لك ، وإن لم تفعل بي فيضحتك أميام الناس واته متك أنك اعتديت عليَّ تريد هتك عرضي ، وحاول معها بالكلام علَّه يتخلص منها ، ولكن دون جدوى وذكرها الله ورغَّمها ورهَّمها ، ولكن الشيطان قد سيطر عليها وأعمى بصرها وبصيرتها . ولما رأى أنه لن يستطيع الخلاص منها أظهر لها الموافقة وطلب منها أن تسمح له بدخول الحمام من أجل أن يهيئ نفسه لها ، فسرت بذلك ووافقت ، فدخل الحمام وأخذ يفكر في كيفية الخروج من الابتلاء وهذه المصيبة فهداه تفكيره إلى حيلة رغم ما فيها من القذارة الظاهرة ، لكنه يتحمل ذلك من أجل أن لا يقع في معصية تحل عليه غضب الله ، فلطخ جسده بالغائط ولوث به وجهه فصارت رائحته كريهة مُقززة ومنظره بشعاً وقبيحاً ، فخرج إليها فتفاجأت لما رأته على هذه الحالة القذرة فاستقذرته وأمرته بالخروج من بيتها وطردته ، وفر بنفسه وتركها لينجو بدينه ، فأنعم الله عز وجل عليه بدلاً من هذه الرائحة الكريهة برائحة زكية كأنها المسك ، يعرف الناس بقدومه قبل أن يرونه ، وذلك عند شم رائحته الطيبة ، واشتهر عند الناس بخالد المسكى . هذا هو المؤمن الصادق بإيمانه المراقب لربه في كل لحظة ، فرغم جمال هذه المرأة وهيامها به ، إلاأنه خاف ربه ، لم يخف من الناس أو من قانون لأن الكل لا يراه ، ولكن السميع البصيريراه ، فخاف من العاقبة واحتال بحيلة فيها من القذارة الظاهرة إلاأنها تدل على نقاء باطنه وصدق إيمانه وهكذا عوضه الله برائحة طيبة زكية في الدنيا وله في الآخرة حسن الثواب .

وكم في زماننا هذا من أناس قد أغرقوا أجسادهم بالرواتح والأطياب ولكن روائح أعمالهم السيئة تطغى وتفضحهم رغم إخضائهم لها لأنهم خافوا الناس ولم يخافوا الله فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان .



يروي صاحب القصة قصته وهو في بلاد الصعيد فيقول : زرعت كتاناً في هذه البلدة وقلعته ونفضته فانصرف عليه خمس مئة دينار ولم يصل ثمنه إلى أكثر من ذلك ، فحملته إلى «القاهرة» فلم يصل إلى أكثر من ذلك ، فأشير عليَّ بحمله إلى "الشام" فحملته فما زاد على تلك القيمة شيئاً ، فوصلت به إلى «عكا» فبعت بالأجل والبعض تركته عندي ، واشتريت حانوتاً أبيع فيه على مهلى إلى حيث انقضاء المدة ، فبينما أنا أبيع إذ مرت بي امرأة إفرنجية ، ونساء الإفرنج بمشون في الأسواق بلانقاب ، فأتت تشتري منى كتاناً ، فرأيت من جمالها ما بهرني ، فبعتها وسامحتها . فانصرفت وعادت إليَّ بعد أيام فبعتها وسامحتها أكثر من المرة الأولى فتكررت إليَّ وعلمت أني أحبها ، فقلت لعجوز كانت معها: إنني قد تلفت بحبها وأريد منك الحيلة ، فقالت لها ذلك ، واتفق الحال على أن أدفع خمسين ديناراً صورية فوزنتها وسلمتها للعجوز ، فقالت : نحن الليلة عندك ، فمضيت وجهزت ما قدرت عليه من مأكول ومشروب وشمع وحلاوة ، فجاءت الإفرنجية فأكلنا وشربنا وجن الليل ولم يبق غير النوم ، فقلت في نفسي : أما تستحى من الله وأنت غريب تعصى الله مع نصرانية ، اللهم إني أستهديك أني قد عففت عنها في هذه الليلة حياء منك وخوفاً من عقابك ، ثم نمت ونامت إلى الصبح ، وقامت في السحر وهي غضبي ومضت ، ومضيت أنا إلى حانوتي فجلست فيه وإذا هي قد عبرت عليٌّ هي والعجوز ،

وهي غاضبة وكأنها القمر ، فهلكت فقلت في نفسي من هو أنت حتى تترك هذه البارعة في حسنها ثم لحقتها وقلت ارجعي ، فقالت : ما أرجع إليك إلا بمائة دينار ، فقلت : نعم رضيت ، فوزنت مائة دينار ، فلما حضرت الجارية عندي لحقتني الفكرة الأولى ، وعففت عنها وتركتها حياء من الله تعالى ، ثم مضت ومضيت إلى موضعي ، ثم عبرت بعد ذلك علي فقالت : ما بقيت تفرح بي عندك إلا بخمس مئة دينار أو تموت كمداً ، فارتعدت لذلك وعزمت أن أصرف عليها ثمن الكتان جميعه ، فبينما أنا كذلك وإذ المنادي ينادي : يا معاشر المسلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت ، وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى جمعة - أي أسبوع .

فانقطعت عني وأخذت أنا في تحصيل ثمن الكتان ، وأخذت معي بضاعة حسنة وخرجت من (عكا) وفي قلبي حرة ولوعة من الإفرنجية . وصلت إلى (دمشق) وبعت البضاعة بأوفى ثمن ومنَّ الله علي بكسب وافر ، وأخذت أتجر في الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من الإفرنجية ، فمضت ثلاث سنين ووقعت (موقعة حطين) وفتح الملك الناصر صلاح الدين بلاد الساحل فطلب مني جارية للملك الناصر فأحضرت جارية حسناء فبعتها له بمئة دينار ، فأوصلوا إلى تسعين ديناراً وبقيت عشرة دنائير فلم يلتقوها في الخزانة ، فلما شاوروه قال : امضوا به إلى الخيمة التي فيها السبي في نساء الإفرنج فيأخذ واحدة منهن بالعشرة الدنائير التي له .

أتيت الخيمة فعرفت غريمتي الإفرنجية ، فقلت أعطوني هاتيك ، فأخذتها ومضيت إلى خيمتي وخلوت بها وقلت لها : أتعرفيني؟ قالت : لا . فقلت : أنا صاحبك التاجر الذي جرى لى معك ما جرى وأخذت منى الذهب ، وقلت : ما بقيت تبصرني إلا بخمس مئة دينار ، وقد أخذتك ملكاً بعشرة دنانير فقالت : مد يدك أنا أشهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله ، فأسلمت وحسن إسلامها وتزوجتها وياتت تلك الليلة عندي فحملت مني . ثم رحل العسكر ، وأتينا «دمشق» .

وبعد مدة يسير أتى رسول الملك الناصر يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع يبن الملوك فردوا من كان أسيراً من الرجال والنساء ولم يبق إلا التي عندي وطلبت مني فحضرت وقد تغير لوني وأحضرتها معي بين يدي مولانا السلطان الملك الناصر ورسول ملك الإفرنج حاضر ، فقال لها الملك الناصر ترجعين : إلى بلادك أو إلى زوجك فقد فككنا أم ك وأمر غيرك .

فقالت : يا مولاي السلطان أنا قد أسلمت وحبلت وها بطني كما ترونه ، فقال لها الرسول : أيما أحب إليك هذا المسلم أم زوجك الإفرنجي فلان؟ فأعادت عبارتها الأولى ، فقال لي الرسول : خذ زوجتك ، فولعت بها ، فطلبني الرسول ثانياً وقال : إن أبنتي أسيرة وأشتهي أن توصل لها هذه الكسوة ، فتسلمت الكسوة ومضيت إلى الدار وفتحت القماش توصل لها هذه الكسوة ، فتسلمت الكسوة ووجدت الصرتين الذهب الخمسين فإذا هو قماشي بعينه قد سيرته لها أمها ، ووجدت الصرتين الذهب الخمسين وأصدن عيشة (١) .

وهكذا لما عف نفسه هذا الرجل حياء وخوفاً من الله عوضه خيراً من ذلك ، وأكرمه بأن أسلمت هذه المرأة على يديه وهذا خير عظيم . ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

<sup>(</sup>١) عجاتب في عصور متفرقة ، الجزء الأول .



قال يحيى بن عامر التيمي : خرج رجل من الحي حاجاً ، فورد بعض المياه ليلاً ، فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها ، فأعرض عنها .

فقالت له : هلم إلى فلمَ تعرض عني؟!

فقال : إني أخاف الله ربَّ العالمين .

فتجلببت أي لبست ثوبها - ثم قالت : هبت والله مُهاباً ، إن أولى من شركك في الهيبة من أردا أن يُشركك في المعصية . ثم ولت فتبعها ، فدخلت بعض خيام الأعراب ، قال : فلما أصبحت أتيت رجلاً من القوم فسألته عنها ، و قلت : فتاة صفتها كذا وكذا .

فقال : هي والله ابنتي .

فقلت : هل أنت تزوجني بها؟

فقال : على الأكفاء ، فمن أنت؟

فقلت : رجل من تيم الله .

قال : كفو كريم ، فما رمت حتى تزوجتها ودخلت بها ، ثم قلت : جهزوها إلى قدومي من الحج ، فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة ، وها هي ذي ولي منها بنون وينات .

## كما تدين تدان... الجزء الثالث

لقد خاف الله هذا الرجل أن يرتكب معصية ، ولم يمنعه إلا مخافته من الله عز وجل ، فعوضه الله جزاء ذلك خيراً وطهراً في الدنيا وله في الآخرة الجزاء الأوفى .



# الفصل الأول



أولاً : جزاء الإحسان .

ثانياً : التنافس في الجود .

ثالثاً : كوب ماء بمليون جنيه .

رابعاً: حكاية حصة الطيبة.

خامساً :الوَرَع .



هذه القصة الواقعية حدثت في هذه البلدة الطيبة في الكويت ، وإن دلت وقائعها على شيء فإنها تدل على طيبة أهل هذه الأرض وحبهم لفعل الخير منذ القدم والتكافل بينهم

كان رجلاً معروفاً بطيبته وصلاحه وحبه لعمل الخير ، ولما مَنَّ الله عز وجل عليه ببعض المال أراد أن يشتري له داراً ، فذهب يسأل (الدلالين) أي السماسرة عن الدور المعروضة للبيع .

قال له أحدهم : إن لك عندي بيتاً يعجبك فهل تريد أن تراه قبل أن تشتريه؟ قال الرجل: لا مانع عندى ، لكن متى نذهب لرؤية البيت؟

قال السمسار: غداً إن شاء الله تعالى.

في صباح اليوم التالي ذهب السمسار مع الرجل لكي يشاهد البيت ، ودخلا ، وأخذ الرجل يجول في البيت ، فإذا امرأة جالسة في زاوية من زواياه وأولادها الصغار حولها وهي تبكي وتدعو اللهقائلة :

«حسبي الله على اللي يبي يطلعنا من البيت غصباً علينا».

فنظر إليها الرجل ثم خرج مسرعاً وخرج خلفه السمسار مهرولاً قائلاًله : هل أعجبك البيت؟!



قال الرجل : دع عنك البيت وأخبرني ما قصة هذه المرأة وأولادها؟

قال السمسار: هذه زوجة صاحب البيت وقد توفي زوجها وتركها مع أولادها الصغار، وله أولاد من امرأة أخرى وهم يريدون بيعه حتى يأخذوا نصيبهم من الميراث، وهي في حيرة من أمرها فليس لها بيت غيره ولا تدري ماذا تفعل، والورثة مصرون على بيع البيت.

قال الرجل: هذه هي القصة إذن . . . اسمع لقد اشتريت البيت بالمبلغ المطلوب وغذاً إن شاء الله أسلمك النقود .

واشترى الرجل البيت وأخذ الورثة المال ووزعوه بينهم ، كل أخذ نصيبه من الميراث ، حتى الزوجة الثانية وأولادها أخذوا نصيبهم ، ولما استلم كُل نصيبه غير منقوص جاء الرجل الطيب إلى المرأة في بيتها فخافت منه وظنت أنه سيطردها من البيت بعد أن اشتراه ، وأخذت تبكي فقال لها الرجل الطيب : لا تخافي ولا تحزني خذي هذه (بروة البيت) أي الصك وهي وثيقة امتلاك البيت ، ولقد سجلت البيت باسمك فهو ملك لك ، فزاد بكاء المرأة من الفرحة وأخذت تشكره وتدعو الله عز وجل أن يوفقه ويعوضه خيراً منه ويرزقه من حيث لا يحتسب .

ولقد من الله عز وجل على هذا الرجل الطيب بالخير الوفير ، والمال الكثير وصار بفضل الله تعالى من كبار أغنياء البلد ، وكذلك صار أبناؤه من بعده ولا يزال ينعم أولاده وأحفاده بما ورثه لهم هذا الرجل الطيب ، وهل جزاء الإحسان (١). إلا الإحسان(١).

<sup>(</sup>١) ذكر لي هذه القصة الأخ محمد صقر الجاسر.



### كما تدين تدان... الجزء الرابع

قسال تعسالى :﴿ وَمَا تُقَلِمُواْ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَتْرِ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَقْفِرُواْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ (١) .

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : " إنا علي إن الله تعالى خلق المعروف، وخلق له أهلاً فحبيه إليهم وحبب إليهم فعاله، ووجه إليهم طلابه، كما وجه الماء في الأرض الجدبة لتحيا به ويحيا به أهل. إن أهل المعروف في الآخرة " .

(١) سورة المزمل : الآية ٢٠ .



خرج عبدالله بن جعفر الطيار \_ رضي الله عنهما \_ يوماً إلى ضيعة له فنزل على حائط به نخيل لقوم وفيه غلام أسود يقوم عليه ، فأتى الغلام بقوته ثلاثة أقراص ، فدخل كلب فدنا من الغلام فرمى إليه بقرص فأكله ، ثم رمى إليه بالثاني والثالث فأكلهما ، وعبدالله بن جعفر ينظر إليه فقال : "يا غلام كم قوتك كل يوم"؟!

قال: ما رأيت.

قال عبدا**لله** : فلم آثرت هذا الكلب؟ !

قال : أرضنا ما هي بأرض كلاب وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً فكرهت أن أرده .

قال عبدالله : فما أنت صانع اليوم؟

قال : أطوي يومي هذا .

فقال عبدالله يحدث نفسه : أؤلامُ على السخاء؟! وإن هذا لأسخى مني . فاشترى عبدالله الحائط وما فيه من النخيل والآلات واشترى الغلام ، ثم أعتقه ووهبه الحائط بما فيه من النخيل والآلات .

فقال الغلام : إن كان ذلك لي فهو في سبيل الله تعالى .

فاستعظم عبدالله ذلك منه ، فقال : يجود هذا وأبخل أنا!! لاكان ذلك . أبداً (١).

هكذا يكون التنافس في عمل الخير ، فهذا الغلام كان عبداً علوكاً فكان جوده وكرمه في سبيل الله سبباً في عقه وحريته وكان قدوة طيبة لغيره ، فرغم شهرة عبدالله بن جعفر الطيار وضي الله عنهما بالكرم والجود والسخاء إلا أنه رأى أن هذا الغلام أجود وأسخى منه . فعلى الرغم من أن الغلام لا يملك من قوته إلا هذه الأقراص الثلاثة فلقد جاد بهم إلى حيوان أبكم مع أنه بحاجة إلى هذه الأقراص إلا أن طمعه فيما عند الله وحبه لعمل الخير جعله يتصدق بقوته كله فكان غوذجاً صادقاً للمؤمن التقي المتوكل على الله الفعال للخير ، فجزاه الله في الدنيا أن من عليه بالحرية والمال فكان شكر هذا الغلام قولاً وعملاً فجعل الحائط وما فيه في سبيل الله تعالى .

هكذا يكون التنافس الشريف وهذا من مجالات التنافس التي يجب أن يُرى المؤمنون يتنافسون فيها .

فال نعالى : ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمِد عَلِيدُ ۖ ﴾ (٢) .

قال رسول الله ﷺ: هما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً (٣).



<sup>(</sup>١) المنظرف .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .



قال الكاتب المصري المعروف مصطفى أمين ، وكان ممن أدخلوا السجن في زمن جمال عبدالناصر عام ١٩٦٥م ، قال يروي قصته داخل السجن :

«كان بين وسائل التعذيب التي لجأوا إليها أن أصدروا قراراً بمنعي من الأكل والشرب ، والحرمان من الأكل مؤلم ولكنه محتمل ، ولكن العطش عذاب لا يُحتمل وبخاصة في أشهر الصيف والحرارة شديدة جداً وأنا مريض بالسكر ومرضى السكر يشربون الماء بكترة ، وفي اليوم الأول تحايلت على الأمر ، دخلت إلى دورة المياه فوجدت فيها إناء للاستنجاء وشربت من مياه الاستنجاء فوجدت الإباء نحالياً ووجدت بدل الماء ورق تواليت ، ومع شدة العطش اضطررت أن أشرب ماء البول حتى ارتويت ، وفي اليوم الثالث لم أجد بولاً أشربه !!

واشتد بي العطش فأحسست بعذاب شديد مثل ضرب السياط ، وكنت أسير في زنزانتي كالمجنون ، لساني جف وحلقي جف فكنت أهوي إلى الأرض أحياناً ألحسها لعل الحارس نسي نقطة ماء وهو يغسل البلاط!!

وشعرت أنني قد أشرفت على الهلاك ، وبينما أنا في حالتي هذه لا أدري ماذا أفعل أدور حول نفسي وأنا أترنع رأيت باب الزنزانة يُفتع في هدوء ورأيت يدا تمتد في ظلام الزنزانة تحمل كوب ماء بارد مثلج ، فزعت وتصورت أنني جننت ، بدأت أرى شبحاً ، لا يمكن أن يكون هذا صاء . . . إنه سراب . . . ومددت يدي ولمست الكوب فوجدته بارداً مثلجاً فعلاً وقبضت على الكوب

بأصابعي المرتعشة ، ورأيت حامل الكوب يضع أصبعه على فمه وكأنه يقول لي : لاتتكلم .

شربت الماء ولكنه ليس كالمياه التي شربتها من قبل ومن بعد ، لقد كان ألذ ماء شربته في حياتي ، لو كان معي مليون جنيه في تلك اللحظة لأعطيتها للحارس المجهول .

عادت الروح مع هذا الكوب ، لقد أغناني هذا الكوب عن الطعام بل أغناني عن الحرية ، أحسست بسعادة لم أعرفها طوال حياتي ، كل ذلك من أجل كوب ماء مثلج .

اختفى الحارس المجهول بسرعة كما ظهر بسرعة وأغلق باب الزنزانة بهدوء ، ورأيت ملامح الحارس المجهول شاب أسمر قصير القامة ، ولكنني أحسست أنه أحد الملائكة ، إنني رأيت عناية الله في الزنزانة .

ومرت أيام التعذيب من دون أن أرى الحارس الجهول، ثم نقلت من غرفة التعذيب في الدور السفلي، وكانوا يغيرون الحراس كل يوم، وذات يوم رأيت أمامي الحارس المجهول وكنا على انفراد وقلت له هامساً: لماذا فعلت ما فعلت؟! لو ضبطوك كانوا سيفصلونك.

قال باسماً : يفصلوني فقط ! ! دول كانوا يقتلونني رمياً بالرصاص .

قلت : ما الذي جعلك تقوم بهذه المغامرة؟!

قال : إنني أعرفك وأنت لا تعرفني . . . منذ تسع سنوات تقريباً أرسل فلاح من الجيزة خطاباً لك يقول فيه أنه فلاح في إحدى القرى وأن أمنية حياته أن يشتري بفرة وأنه مكث سبع سنوات يقتصد من قوته وقوت عياله حتى جمع مبلغاً ، ثم باع مصاغ زوجته واشترى بالمبلغ بقرة ، وكان أكثر أهل القرية تقوى وورعاً وصلاة وصياماً ، وبعد ستة أشهر فقط ماتت البقرة ، وفي ليلة القدر بعد ذلك بشهور دُق باب البيت الصغير الذي يملكه الفلاح ودخلت محررة من جريدتك "أخبار اليوم" تجر وراءها بقرة ، وكانت "أخبار اليوم" قد اعتادت أن تحقق أحلام مثات من قرائها في ليلة القدر من كل عام .

وسكت الحارس المجهول لحظة ثم قال : هذا الفلاح الذي أرسلتم له بقرة منذ تسع سنوات هو أيي . ألم أقل لك أن عناية الله كانت معي في الزنزانة(١) !!

قال رسول الله عَن : ﴿ أَنفق يا ابن آدم ينفق عليك (٣) .

<sup>(</sup>١) سنة أولى سجن .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .



كانت أصغر أخواتها الثلاثة لوالدين من الله عليهم بالثراء ، ويرغم صغر سنها كانت احصة هي الأطيب والأكثر محبة لعمل الخير تساعد المحتاج وتمد يد العمق رائدة الابتسامة سمحة الملامح وضاءة الحيا ملتزمة بتعاليم الإسلام ، وهي في سن السابعة وكان أبوها يحبها ويقربها ، فكانت تشعر بالأمان وهي بجانبه ولكنها لم تستمتع بهذا الأمان فانتقل والدها إلى رحاب ربه ، فصيرت على فراقه وزاد ذلك من إيمانها ، وزادت هي من عمل الخير والتقرب إلى الله تعالى ، وبعد أربع سنوات ودعت والدتها إلى مثواها الأخير ولم يتزعزع إيمانها بل زادتها المصائب حباً لفعل الخير .

ما إن أكملت حصة المرحلة الثانوية حتى زُفت إلى ابن عمها ، ولطيبتها اعتقدت أنها ستجد عنده حنان الأب ودفء الأم اللذين فقدتهما مبكراً ، ولكنها لم تجد لاهذا ولا أقل منه فلقد كان ابن عمها عبارة عن ثعلب ماكر كان يهدف من وراء زواجه منها الاستيلاء على ثروتها ، فمنذ الأيام الأولى بدأ هذا الماكر يأكل مبراثها كقطعة كيك وبدأ يتصرف بأموالها وينفقها على نفسه فكان يتصوف دون علمها ، كان يصرف ببذخ فالمال ليس ماله ، وكانت حصة بالمقابل ترعاه وتسمع كلامه وننفذ أوامره وتسهر على راحته ، ولم تكن تهتم بأمر المال فلقد فضلت زوجها على المال ، وكانت تأمل وترجو من الله تعالى أن يهديه إلى صواء السبيل ، وتصرف زوجها بكل ميراثها ولم يبق لها سوى بناية قديمة مؤجرة

منذ حياة والدها لعائلات بسيطة الحال وبإيجار زهيد ، فحاول الزوج أن يقنع زوجته حصة بطرد السكان لبيعها وأوهمها بأنه سيحول رمال هذه العمارة إلى ذهب وسيعطيها بنايتين أخريين بدلاً منها ، لكن حصة رفضت ليس طمعاً في العمارة أو إيجار العمارة ولكن من أجل المستأجرين الذين يسكنون فيها ، فلم يسمح لها إيمانها ولا ضميرها بأن تشتت الأسر الفقيرة خاصة وأنهم يسكنون فيها منذ وجود والدها ، فحباً لأبيها وتقديراً له احترمت مشاعره وهو ميت ، ووفضت التصوف بهذه البناية ، وحاول الزوج بكل وسيلة أن يجعلها توافق إلا أنها رفضت ويشدة ، ولما أحس الزوج أنه أمام صخرة جلمود عنيدة وأنه لا فائدة منها رمي في وجهها ورقة الطلاق وخرج دون رجعة غير مأسوف عليه .

أما حصة الطيبة الصالحة فقد صبرت ورضيت بما قسمه لها ربها وقبلت بالقليل من إيراد العمارة ولم تفكر في بيعها أو إخلائها من سكانها بالرغم من ضيق الحال ، واستمرت في أعمال الخير ، فلم تقطع الرحم ولم تسيء إلى جيرانها وكان تساعد المسكين وتأخذ بيد الحتاج وتقف مع المظلوم وهي لا تجد من يقف بجانبها ويواسيها لكن إيمانها بالله جعلها قوية رغم ابتعاد الكل عنها وانشغالهم بالدنيا ، وبهرجها ، حتى أخواتها انشغلن بالجري وراء المال فانشغلن بسوق المناخ فلم يجدن إلا الحسارة وذهب منهن الكثير من المال ويقي لهن أقل القليل ، وكذلك زوجها السابق ابن عمها اجتاحته موجة سوق المناخ وأعماه الطمع وحب المال فهوى في قاع الطمع وسقط بين برائن شهوة المال وأشهر إفلاسه وصاد مطارداً من قبل الناس وقبض عليه ومنع من السفر وانتهى .

واجتاح دولة الكويت الطوفان العراقي الظالم ، وبعد شهور قليلة منَّ الله عز وجل على دولة الكويت بالتحرير من أطماع شريرة ، وبعد أن عادت حصة إلى الكويت وجدت أن سكان العمارة قد رحلوا عنها وأخلوها بإرادتهم وخرجوا من الكويت وهم يدعون الله تعالى أن يوفق حصة هذه المرأة الكرية الطيبة التي وقفت إلى جانبهم رغم قدرتها على رفع الإيجار أو هدم العمارة ، واستجاب الله تعالى لدعواتهم وكافأها الله عز وجل على صبرها ومساعدتها للمحتاجين . وجاء من يشتري العمارة بعشرة أضعاف القيمة التي حاول زوجها السابق بيعها(١) .

إن عمل الخير لايضيع ولو بعد حين فإذا كان الناي ينسون وينكرون من يعمل لهم خيراً فإن الله عز وجل لاينسى ، ولقد ضاعف الله تعالى بمنه وفضله الأجر لهذه المرأة الطيبة في الدنيا الحسنة بعشرة أمثالها وكافأها على كرمها ومعروفها ، وكل يأخذ جزاءه إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

قال الله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُّةٍ شَرًّا يَسَرُهُ ۞ (٢) .

قال رسول الله ﷺ : «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (<sup>(۲)</sup> .



<sup>(</sup>١) جريدة الأولى: بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة :الآيتان ٧ . ٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .



كان في دمشق رجل من الحرفيين ابتلاه الله بالفقر وقلة ذات اليد ، وكان رجل صالح أعطى ربه حقه وأعطى نفسه حقها في مرضاة الله وكان يسعى في طلب الرزق ولكنه لا يكاد يصل إلى قوت يومه ، وكان يتعفف عن الناس فهم لا يرون منه إلا ظاهر الغني .

خرج الرجل لصلاة الفجر صباح الجمعة في الجامع الأموي فصلى المكتوبة ثم قرأ من كتاب الله ما شاء الله له ، وقام يمشي بين حلقات الشيوخ حتى جلس إلى شيخ وقور من أهل العلم يُفسر قوله تعالى : ﴿ إِن َ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَ مُسَّهُمْ طَهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَن الشَّيْطُن تَدَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّ بَصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ

وكان مما قال الشيخ للمستمعين الذين جلسوا إليه : يا بني إن العبد وحده ضعيف تتخطفه شياطين الإنس والجن تدخل إليه من مراكز ضعفه ثم تستحوذ عليه فتسوقه إلى حتفه ولكنه إذا تذكر خسة الأشياء الهابطة التي يشتد إليها ودناءتها وهوانها على الله في ميزان الحقائق الثابتة الجردة وعظيم ما أعداً الله تعالى لمن تركها زُهداً بها وابتغاء ما عند الله سبحانه ، إذا تذكر هذه الحقائق وتبصر بها أضاء له بين يديه من سراج قلبه على عقله نور يمشي به بين الناس معميان من حوله أعمتهم الشهوات ، وأخلف الله عليه مكافآت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف :الآية ٢٠١ .

وجوائز ما كان يحلم بها أو تدور في خلده مما لاقبل له به مصداقاً لقوله صلوات الله عليه : «إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه».

خرج الرجل من المسجد وقد امتلأت نفسه بهذا الغذاء الروحي واستقر في عقله ذلك الحديث الشريف ، ومشى الرجل على غير وعي منه في سكك دمشق وحاراتها القديمة حتى ساقته قدماه إلى حارة مسدودة ، بابها الخارجي مفتوح تدخل الدار فإذا هي دار وسيعة فسيحة ، وكان الرجل جائعاً جوعاً شديداً فشم رائحة طعام شهي فتوجه إلى المطبخ فوجد طعاماً مطبوخاً شهياً ساخناً معرضاً للهواء ليبرد ، فأخذ قطعة منه دون تفكير فأكل منها لقمة صغيرة شده إليها الجوع ، ولكنه تذكر فأمسك ولم يأكل ، تذكر الرجل حديث رسول الله على: "إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه". وأخذ الرجل يعاتب نفسه: إن هذه اللقمة حرام لأنها سرقة . . . اللهم اغفر لي لو أني صبرت ربما نلتها وأضعاف أضعافها حلالاً مباركاً . . . فيا ويلتاه ! ماذا صنعت بنفسي اللهم عفوك ، وأقبل الرجل على نفسه يوبخها ، ويحك يا نفس أنا الرجل الشريف الطاهر الذي لم تمتديدي ولاعيني إلى حرام منذ وعيت الدنيا . . . اللهم سترك وعفوك وغفرانك ، وتمتم بأدعية كان يحفظها والدموع تنهمر من عينيه وهو يؤنب نفسه: ويحك يا فلان لقد صرت سارقاً.

مشى الرجل في سكك دمشق على غير هدى وقلبه يكاد يتقطر حزناً على ما فرط منه ، ولاذ الرجل بالدعاء والاستغفار ، وطال بالرجل السير وارتفعت الشمس في كبد السماء ، وأثناء سير الرجل في الطرقات التقى به رجل فحدق فيه وأخذ ينظر إليه يتفحصه وصاحبنا الفقير قد أخذته الدهشة من فعل الرجل ، وفجأة هجم عليه الرجل وأخذ يعانقه ويقبل رأسه ، وذهل صاحبنا من تصرف الرجل معه ، ولكن الرجل الغريب عرف الرجل وعرفه بنفسه وقال له : أنت والله طلبتي . . . أنا فلان صديقك بالأمس البعيد أنسيتني؟ ! إني أبحث عنك منذ الفجر في كل مكان أظنك فيه ، فلم أجدك وها قد أكرمني الله برؤياك فتعال معي ولا تطل الكلام فأنا أريدك لأمر مهم ، ثم أردف الغريب يسأل صاحبنا : هل أنت متزوج؟

ثم إذا لم تكن متزوجاً فهل تحب أن تتزوج؟

قال له صاحبنا :ما هي القصة أخبرني حتى أذهب معك على بصيرة ، وأنا لعلمك غير متزوج .

فقال له الغريب : حسناً إذن هيا معي وتوكل على الله .

مشياً معاً في سكك دمشق وحاراتها حتى وصلا إلى الحارة التي دخلها صاحبنا في الصباح الباكر ثم دخلا نفس الدار الوسيعة الفسيحة ، واستأذن الرجل فأذن له أهلها بالجلوس في قاعة الضيوف وصاحبنا لايدري شيئاً مما يحدث .

وقال الرجل الغريب: هذا أيها السادة صاحبي الذي حدثتكم عنه أتبت به خاطباً بنتكم فلانة وإنه فيما أعلم رجل صالح وإنه كذلك . . . وصاحبنا جالس يستمع في ذهول يحدث نفسه . . . أنا خاطب!! وما لدى مال ولادار؟!

ومضى الرجل الغريب في حديثه قائلاً : أما المهر فعلي ، وأما الدار فهذه دار وسيعة فسيحة تتسع لعدة أسر فهو يسكن فيها معكم حتى يقيض الله له داراً وإن مع العسر يسراً .



وبعد تداول الحديث وشرب القهوة ذهب القوم لصلاة الجمعة ، وبعد انقضاء الصلاة جاؤوا ومعهم إمام الجامع والشهود وعُقد عقد النكاح وقام أهل الدار إلى الطعام يضعونه للضيوف على شرف صهرهم الجديد ، واقترب صاحبنا من الطعام فرأى القطعة التي بقيت من سؤره في الصباح على حالها تنظره فأخذها وأكلها وهو يبكى .

قال له أهل الدار : ما الذي أبكاك ونحن في محل فرح ومرح؟!

سكت الرجل فهو لا يستطيع أن يفصح عما جرى معه في الصباح الباكر كيلا يعدّوه من السارقين ، ولكنه تمتم بالحديث الشريف بينه وبين نفسه : "إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه"(١) .

ترك هذا الرجل الشريف طعاماً حراماً وزاداً مشبوهاً تركه خوفاً من الله وتورعاً فرزقه الله عز وجل الزاد كله وزوجة صالحة وداراً فسيحة وسيعة في أقل من نصف يوم بالحلال الطيب المبارك ، فسبحان من أغنى بالحلال عن الحرام وقسم لكل مخلوق رزقه وطعامه وشرابه ، قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتُقِ اللهُ يَجْعَلُ لُلهُ

عَرَجُا ۞ وَيَرَزُنْهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَنَوَحَلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَلِغُ أَثْرِمِهُ قَدْ جَمَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَنْدُرًا ۞ (١٢) .

قال رسول الله ﷺ : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس (٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال : حديث حسن .



<sup>(</sup>١) صفحات مشرقة .

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق :الآيتان ٣، ٢ .

# الفصل الثاني



أولاً :الإيثار .

ثانياً : لقمة بلقمة .

ثالثاً : شربة ماء باردة .

رابعاً : الإنفاق في سبيل الله .



الشيخ العالم الفقيه سليم المسوني الدمشقي أحد أعلام دمشق كان فاضلاً مؤثراً غيره على نفسه ، معتمداً في أموره على مولاه .

ومن قصصه الغريبة أنه بينما كان في المسجد إذ جاءه فقير معدم يقول له : أنه لم يذق هو وأسرته طعاماً منذ أيام .

فأشفق عليه جداً فاصطحبه إلى منزله ، وأوقفه على الباب ، ثم انسل في غفلة من أهله إلى الداخل وكانوا قد طبخوا الكوسا المحشي ووضعوه في صينية كبيرة على حافة البحرة (نافورة صغيرة تكون وسط البيت) ليبرد فحملها كلها ودفعها إليه دون أن يعلم به أحد ، ولزم المسجد حتى أمسى وكان باله مسغو لأ عند أهله لايدري ما صنعوا . . . فرأى أن يعود إليهم ، وما إن دخل البيت حتى وجد طعاماً كثيراً فاخراً يكلاً الباحة ، ووجد أهله مسرورين ، ولما سألهم عن هذا الطعام أجابوه أن الباشا قد أرسل لهم هذا كله .

ولما سأل عن قصة الطعام فيما بعد ، ولماذا أرسله إليه الباشا؟ علم أن ذاك الباشا كان قد دعا (الوالي والمشير) للغداء فلم يأتيا فغضب وأرسل الطعام إلى الشيخ سليم (١).

لقد آثر هذا الشيخ الجليل الفقير على نفسه وأهله وتصدق بقوت أولاده طمعاً لما عند الله تعالى وحباً لفعل الخير وحباً للفقراء والمساكين وشفقة عليهم،



### كما تدين تدان... الجزء الرابع

وهو يعلم علم اليقين أن الله لا يضيع أجر المحسنين فرزقه الله أفضل بما أعطى وأقر عينه في الدنيا وله في الآخرة الأجر الجزيل إن شاء الله تعالى .

قىال تعىالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُيِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴿ ١٠﴾ (١) .

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله عن عبدالله بن عمرو بن العامم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ٢٦٠ .



 <sup>(</sup>١) سورة الإنسان : الآية : ٨ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .



كان لامرأة ابن ، فغاب غيبة طويلة ، وأيست من رجوعه ، فجلست يوماً تأكل ، فحن كسرت اللقمة وأهوت بها إلى فيها ، وقف بالباب سائل يستطعم فامتنعت عن أكل اللقمة وحملتها مع تمام الرغيف فتصدقت بها وبقيت جائعة يومها وليلها ، فما مضت إلا أيام يسيرة حتى قدم ابنها فأخبرها بشدائد عظيمة مرت به وقال : أعظم ما جرى على أني كنت منذ أيام أسلك طريقاً في فلاة إذ خرج على أسد فقبض علىّ من على ظهر حمار كنت أركبه وفر الحمار هارباً ونشبت مخالب الأسد في مرقعة كانت على وثياب تحتها وُجبة ، فما وصل إلى بدني كبير شيء من مخالبه إلاأني تحيرت ودهشت وذهب أكثر عقلي والأسد يحملني حتى أدخلني كهفأ وبرك على ليفترسني فرأيت رجلاً عظيم الخلق أبيض الوجه والثياب وقد جاء حتى قبض على الأسد من غير سلاح وشاله وخبط به على الأرض وقال: قم يا كلب ، لقمة بلقمة ، فقام الأسديهرول ، وثاب إلى عقلي ، فطلبت الرجل فلم أجده ، وجلست بمكاني ساعات إلى أن رجعت إليّ قوِّتي ثم نظرت إلى نفسي فلم أجد بها بأساً فمشيت حتى لحقت بالقافلة التي كنت فيها فتعجبوا لما رأوني فحدثتهم حديثي ، ولم أدر ما معنى قول الرجل: لقمة بلقمة فنظرت المرأة فإذا هو وقت أخرجت اللقمة من فيها فتصدقت بها<sup>(۱)</sup> .

(١) نشوار المحاضرة .



إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتنجي بإذن الله من المهالك وترد البلايا وترد البلايا وتبارك في العمر وربما صدقة تصد بإذن الله مصائب كبيرة ، فلا نستهين بأمر الصدقة ولو كانت قليلة ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ، فهذه الأم التي انشغلت بغياب ولدها الطويل حتى ينست من رجوعه كانت صدقتها التي تصدقت بها وهي في حاجة إليها كانت سبباً لإثقاذ ولدها من موت محقق وسبباً في عودته سالماً ، فتصدقوا فما عند الله خير وأبقى .

قال الله تعالى : ﴿ إِن تُبَدُّواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقْرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرُهِ﴾ (١)

قال رسول الله ﷺ : "صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر "(٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وحسنه الألباني .



<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٧١ .



في يوم الخميس الثاني من أغسطس في عام ١٩٩٠ م حدث مالم يكن في الحسبان ومالم يتوقعه أي مسلم فضلاً عن الجيران ، فقد قام الجيش العراقي بأمر الحسبان ومالم يتوقعه أي مسلم فضلاً عن الجيران ، فقد قام الجيش العراقي الماغية الظالم صدام حسين بغزو دولة الكويت واحتلالها مكافأة لهذا البلد دون حساب حتى أثر ذلك على اقتصاد الكويت ، مما أثر بالتالي على مستوى مواطنيه من الناحية الاقتصادية ، ودخلت جحافل الجيش العراقي تذكرنا بدخول الجيوش البربرية التابعة للطاغية هو لاكو عندما غزت بغداد وقضت على الخلافة العباسية فيها ، ودمرت كل شيء في طريقها ، كذلك فعل الجيش العراقي في عام ١٩٩٠ م أثناء غزوه لدولة الكويت ، لقد فعل الجيش العراقي أفعالاً مخزية من النهب والسلب والسرقة والقتل والاغتصاب حال الجاهلية الأولى بل وزيادة .

ومن شدة هول ما حدث حاول الكثير من أهل الكويت ومَنْ فيها الخروج من جميم الكراهية والحقد الأعمى ، ومن ضمن الذين خرجوا عائلة ركب أوادها السيارة في الصباح الباكر وهم في خوف ووجل مما قد يتعرضون له من حوادث ، وسارت السيارة بمن فيها تتخفى عن أنظار الجنود العراقيين ، والكل يترقب خوفاً من أن يحدث أي طارئ ، والجدة المؤمنة تردد آيات من الذكر الحكيم وتدعو الله عز وجل أن يسهل رحلتهم كي يصلوا إلى بر الأمان سالمين .

والسيارة تسير عبر الصحراء في يوم قائظ شديد الحرارة ، وبعد قطع مسافة طويلة في هذه الصحراء مرت عليهم كأنها قرن فجأة ظهر جندي عراقي من بين الكتبان الرملية مدججاً بالسلاح وأوقف السيارة وأخذ يجول بناظريه فيها والكل خائف ، ثم أخذ يوجه لهم بعض الأسئلة الاستفزازية ثم أخذ يهددهم مستعملاً معهم أسلوب التخويف والترهيب والجميع صامتون قد تملكهم الخوف ، والجدة تناجي ربها وتدعوه أن يخلصهم مما هم فيه ، وسألهم الجندي المراقي عن وجهتهم ، فأجابوا أنهم ذاهبون إلى السعودية فأشار عليهم أن يسلكوا طريقاً معيناً دلهم عليه وقال لهم : اذهبوا من هذا الطريق فهو طريق آمن .

أسرعت السيارة تسابق الربح مخلفة وراءها الجندي العراقي وقد غطاه التراب ، والجميع يحمدون الله تعالى أن خلصهم من هذا المأزق دون أذى ودعوه سبحانه بأن يسهل لهم وصولهم إلى السعودية.

وسألت الجدة ولدها قائلة : هل أعطيت الجندي ماءاً وطعاماً؟ قال الولد : لا لم أعطه . . . ولماذا نعطيه؟ الحمدلله الذي أنجانا من شره !!

قالت الجده : إنه مسكين ولا شك أنه بحاجة إلى شربة ماء في هذا الجو الحار وفي هذه الصحراء القاحلة . . هيا ارجع إليه لنعطيه ما يحتاجه .

احتج جميع من في السيارة على رأي الجدة وتذمروا من تصرفها ، ولكنها أصرت على رأيها وأمرت ولدها أن يعود إلى مكان الجندي العراقي ، وانصاع الولد لأمر والدته وعاد من حيث أتى ، ولما وصلوا إلى مكان الجندي استغرب عودتهم وشهر سلاحه بوجوههم وسألهم مستفسراً عن سبب عودتهم .

قال الولد : عدنا لنعطيك ماءً وطعاماً .

قال الجندي : ماء وطعام !! إني منذ مدة طويلة لم أذق طعاماً ولم أشرب ماء . فأعطاه الولد زجاجة ماء باردة وكيساً مليئاً بالطعام ، ويسرعة فتح الجندي زجاجة الماء وأخذ يعب منها ليطفئ عطشه ، وأثناء ذلك سارت السيارة بمن فيها دون أن يشعر بهم الجندي العراقي فهو مشغول بشرب الماء ، وفجاً سمع الجميع صرخة قوية مدوية صدرت من الجندي العراقي ينادي عليهم بأعلى صوته : ارجعوا . ارجعوا .

فعادوا إليه وهم خاتفون ، ولما وصلوا إليه قال لهم : لا تذهبوا من هذا الطريق ، فقال له الولد : ولماذا أليس هذا هو الطريق الذي أرشدتنا إليه؟ !

قال الجندي: نعم ولكنه طريق خطر مليء بالألغام ونقاط التفتيش، وكنت أريد بكم سوءاً ، أما الآن وقد أعطيت موني الماء والطعام فأنتم أرحم ممن ألقى بنا في هذه الصحراء وتركنا هنا دون ماء أو طعام ولو لاكم لهلكت من العطش، والآن اسلكوا الطريق الآخر فهو طريق آمن ولن يعترضكم فيه أحد . وأشار إليهم نحو الطريق قائلاً لهم : من هنا سيروا هيا بسرعة ولا تتأخروا . شكره الجميع وانطلقت السيارة بهم وهم في دهشة مما حدث فقالت الجدة : أرأيتم كيف أن الله عز وجل سلمنا من خطر عظيم كدنا أن نقع به بسبب هذه اللقمة البسيطة والشربة القليلة فاحمدوا الله واشكروه واحرصوا على عمل الخيرات وخاصة الصدقة تقي مصارع السوء .

وصلت العائلة بفضل الله تعالى ورعايته إلى الأراضي السعودية دون أن يمسهم سوء .

إن الصدقة نتائجها عظيمة وثمرتها طيبة ، ولولا الله عز وجل ثم حرص

هذه الجدة على الصدقة وإيمانها بالله لتعرضت هذه العائلة لأخطار جسيمة ولكن الله سلم وأنقذهم من موت محقق، ولكن شربة ماء باردة في حر الصيف أطفأت في قلب هذا الجندي نار الحقد والضغينة فرق قلبه وأرشدهم إلى طريق النجاة، والحمدلله رب العالمين.

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يَجْزِي ٱلْمُتَصَلِّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَجْزِي ٱلْمُتَصَلِّقِينَ

قال رسول الله ﷺ : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»(٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاكم وصححه الألباني .



<sup>(</sup>١) سورة يوسف :الآية ٨٨ .



حدثني أحد الإخوة الأفاضل بهذه القصة التي حدثت له وطلب مني عدم ذكر اسمه خوفاً من الرياء .

قال: في يوم من الأيام كنت بحاجة إلى مبلغ من المال فبحثت فلم أجد إلا عشرة دنانير هي ما بقي لي من المرتب الشهري، والشهر لاينزال في منتصفه ، فأخذت أفكر في كيفية الحصول على المال فعجزت ، فخطر على بالي حديث رسول الله عَلَّة : «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك» فقلت في نفسي ليس لي سوى طرق هذا الباب فقمت مسرعاً بالذهاب إلى إحدى اللجان الحيرية وتبرعت بجميع ما أملك وهو عشرة دنانير وكلي يقين بأن الله عز وجل سيعوضني خيراً منها ، ويت ليلتي وأنا مطمئن النفس هادئ البال ، وفي الصباح ذهبت إلى مكان عملي وأنا منشرح الصدر مرتاح ، وجلست على الكرسي أقلب بالأوراق التي على المكتب أنجز فيها بعض الأعمال المطلوبة مني ، وبعد مدة بسيطة رن جرس الهاتف فرفعت السماعة وإذ على الطرف الأخر (أمين الصندوق) يحدثني قائلاً :

ـ تعال يا أخى واستلم مكافأتك .

قلت : أي مكافأة؟ !

قال : مكافأة أعمال ممتازة هيا سرعة و لاتتأخر .

وضعت السماعة وجلست على المقعد وأنا في فرحة عظيمة ودعوت الله عز وجل أن يكون لي الأجر في الآخرة كما عوضني في الدنيا .

ذهبت لأستلم المبلغ وإذا هو أكثر من مئتي دينار!!

هذا من ثمار الصدقة والتوكل على الله تعالى وطلب ما عند الله والاستغناء عما عند الناس، ويذل المال في سبيل الله له نتائج طيبة في الحياة الدنيا من بركة في العمر والرزق وصلاح الذرية والحفظ من الآفات.

وفي الآخرة الثواب الجزيل وما عندالله باق وما عندكم ينفد .

قىال الله تعىالى : ﴿ وَمَآ أَنْفَقْتُم مِّن ضَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُكُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِفِينَ ﴿ ( ) .

قال رسول الله عَلَى اقال الله عز وجل: أَنْفِقْ أَنفقْ عليك الا).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخاري ومسلم .



<sup>(</sup>١) سورة سبأ : الآية ٣٩ .

# الفصل الثالث



أولاً : قبل فوات الأوان .

ثانياً: القصاص العادل.

ثالثاً : الولد العاق .



قصة واقعية كادبطلها أن يفقد أجمل شيء في الحياة الدنيا ألا وهي الأم، وكاد يفقد أغلى شيء في الخيرة ألا وهي البنة بعد وكاد يفقد أغلى شيء في الآخرة ألا وهي الجنة ، ولكن الله من عليه وانتبه بعد غفلة واستيقظ بعد سبات وأدرك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى . وفي قصته عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه أن يعق والديه أحدهما أو كليهما ، فلنقرأ قصته . يقول ح .ح .م :

مات والدي وأنا صغير فأشرفت أمي على رعايتي ، عَملت خادمة في البيوت حتى تستطيع أن تصرف علي ، فقد كنت وحيدها ، أدخلتني المدرسة وتعلمت حتى أنهيت الدراسة الجامعية ، كنت باراً بها ، وجاءت بعثتي إلى الخارج فودعتني بالدموع وهي تقول لي : انتبه يا ولدي على نفسك ، ولا تقطعني من أخبارك ، أرسل لي رسائل حتى أطمئن على صحتك .

أكملت تعليمي بعد مضي زمن طويل ورجعت شخصاً آخر قد أثرت فيه الحضارة الغربية ، رأيت في الدين تخلفاً ورجعية !! وأصبحت لا أؤمن إلابالحياة المادية والعياذ بالله .

حصلت على وظيفة عالية وبدأت أبحث عن الزوجة حتى حصلت عليها ، وكانت والدتي قد اختارت لي فتاة متدينة محافظة ولكني أبيت إلاتلك الفتاة الغنية الجميلة لأثى كنت أحلم بالحياة «الأرستفراطية»!!! وخلال ستة أشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لأمي حتى كرهْتُ والدتي ، وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجتي تبكي فسألتها عن السبب فقالت : شوف يا أنا يا أمك في هذا البيت لاأستطيع أن أصبر عليها أكثر من ذلك .

جن جنوني وطردت أمي من البيت في لحظة غضب فخرجت وهي تبكي وتقول :أسعدك الله يا ولدي .

انظروا كم هو قلب الأم كبير وحنون وعطوف فرغم أن ولدها وحيدها طردها من البيت ظلماً وعدواناً إلا أنها تدعو له بالسعادة في الحياة .

يكمل صاحب القصة قائلاً : وبعد ذلك بساعات خرجت أبحث عنها ولكن لافائدة ، رجعت إلى البسيت واستطاعت زوجتي بمكرها وجهلي أن تُنسيني تلك الأم الغالية الفاضلة!!

انقطعت أخبار أمي عني فترة من الزمن أصبت خلالها بمرض خبيث دخلت على إثره المستشفى ، وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني ، وكانت زوجتي عندى ، وقبل أن تدخل على طردتها زوجتي ، وقالت لها :

- ابنك ليس هنا . . ماذا تريدين منا . . اذهبي عنا .

رجعت أمي من حيث أتت ، وخَرجتُ من المستشفى بعد وقت طويل انتكست فيه حالتي النفسية وفقدت الوظيفة والبيت وتراكمت علي الديون وكل ذلك بسبب زوجتي فقد كانت ترهفني بطلباتها الكثيرة . وفي آخر المطاف ردت زوجتي الجميل وقالت : ما دمت قد فقدت وظيفتك ومالك ولم يعد لك مكان في المجتمع فإني أعلنها لك صريحة : أنا لاأريدك . . لاأريدك . . طلقني . كان هذا الكلام الذي سمعته بمثابة صاعقة وقعت على رأسي وطلقتها بالفعل . . وعندها استيقظت من السبات الذي كنت فيه وخرجت أهيم على وجهي أبحث عن أمي ، وفي النهاية وجدتها . . ولكن أين وجدتها؟!

كانت تقبع في أحد (الأربطة) - الرباط مكان يجتمع فيه الذين لا مأوى لهم وليس لهم من يعولهم ويأكلون ويشربون من الصدقات - دخلت عليها . . وجدتها وقد أثر عليها البكاء فبدت شاحبة ، وما أن رأيتها حتى ألقيت بنفسي عند رجليها ويكيت بكاء مرا ، وما كان منها إلا أن شاركتني البكاء ، بقينا على هذه الحالة حوالي ساعة كاملة بعدها أخذتها إلى البيت وآليت على نفسي أن أكون طائعاً لها وقبل ذلك أكون متبعاً لأوامر الله مجتنباً لنواهيه (١١).

إن عقوق الوالدين إثم عظيم ومن كبائر الذنوب وخاصة عقوق الأم لذلك عندما عن هذا الولد أمه أصبحت حياته تعبسة وعاش في ويلات ومصائب، ولولا فضل الله عليه أن جعله ينتبه من غفلته ويدرك خطأه وعاد إلى رشده لعاش طوال عمره في تعاسة ويؤس ولكن الله تعالى من عليه بفضله وكرمه وعاش مع أمه أجمل أيامه .

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّنَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِلَيْثِ حَمَلَتُهُ أَمُّتُهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهَنِ وَفِصَنَاهُ فِي عَامَقِ أَنِ آشَكُرُ لِى وَلِوَلدَيْكَ إِلَّى ٱلْمُصِيرُ ۞ (١٠) .

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «أمك» .



<sup>(</sup>١) جريدة البلاد السعودية .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : الآية ١٤ .

قال : ثم مَنْ؟

قال : «أمك» .

قال : ثم مَنْ؟

قال : «أمك» .

قال : ثم مَنْ؟

قال : «أبوك»(١) .

(١)متفق عليه .





نجح وائل في اختبار الشهادة الثانوية ، وكانت فرحة أبويه أكم من فرحته ، كيف لا وهو ابنهما ووحيدهما وأملهما في هذه الحياة ، و كانت أمنية واثل دراسة الطب البشري في باريس ، ووافق الوالد على اقتراح ولده وعمل على تحقيق أمنيته خاصة وإنه وحبيده . وسافر وائل إلى جامعة (السوربون) في باريس ليدرس الطب وكان أبوه تاجراً فكان يرسل لولده المال الذي يحتاجه فاستأجر الولد شقة صغيرة قرب الجامعة من عائلة فرنسية . ونشأت صداقة بين وائل وابنة هذه العائلة وكانت جميلة فاتنة ، وتوثقت العلاقة بين وائل وهذه الفتاة على مر الأيام وصارا زميلين كل منهما يُحب الآخر ، واعتادت الفتاة أن تدخل شقة واثل في أي وقت تشاء ، وكان الشيطان ثالثهما فزين لهما الغي والعصيان فهام كل منهما بالآخر ، وأخذ واثل يغدق على فتاته من عطاياه وهداياه ، وكان والده يواصل الليل بالنهار كي يوفر لولده المال الذي يحتاجه ، وهذا الولد يلهو ويلعب . واشتغل فكر وائل بصاحبته فأثر ذلك على دراسته فتخلف فيها ، ومرت الأعوام والأب لم يتخلف في إرسال ما يحتاجه ولده من مال ، و كانت الأم تحثه وتذكِّره كي لاينسي ، فهذا ولدهما الوحيد وهما في غفلة لايدريان ما يفعل هذا الولد .

وفي أحد الأيام جاءت الفتاة تبكي وتنتحب فشق ذلك على قلب واثل فأخذ يهدئ من روعها ويربت على كتفيها فلما هدأت سألها عن سبب بكائها فقالت له : ـ إن والدي طردني من المنزل حيث إني بلغت السن التي يجب فيها أن أعتمد على نفسي وأن أصرف على نفسي فهو غير ملزم بالإنفاق عليّ.

وهنا لم يتردد واثل أن عرض عليها الزواج الشرعي فلبّت دون أن تتريث لحظة واحدة خوفاً من ضياع الفرصة ، وتزوجا وأصبح واثل مكلفاً بالإنفاق على زوجته ويبته ، وطلب من أبيه مضاعفة المبلغ ويبن لأهله أنه بحاجة إلى نفود كثيرة حيث إن الأسعار مرتفعة جداً ، ولم يتوان الأب عن إرسال المال لابنه ، والأم تحثه أن لا يبخل على ابنهما حتى صرف الأب آخر مبلغ لديه ونفد ماله ، واحتار من أبن يأتي بالمال اللازم لابنه ، وسارعت الأم إلى بيع ما لديها من حلي من أجل ولدها ومن أجل مستقبله ، ووائل مستمر في المطالبة بمزيد من المال ولم يكن يفكر بوالديه وما يعانيانه من أجل توفير المال له ، المهم عنده أن يصله المال لينقق بسخاء على المحبوبة الغالية !!

وساءت حالة الوالد الاقتصادية وتدهورت موارده المالية ، وطالت مدة دراسة واتل ، والوالدان ينتظران تخرجه بفارغ الصبر كي يعوضهما عن كل ما عانياه من تعب وكد ويوفر لهما العيش الرغيد ، وكانت الأم تُصبَّر زوجها وتمنيه بالأيام السعيدة القادمة عندما يأتي وائل !! ليرد لهما الجميل وأكثر ، والولد يطلب منهما المزيد من المال ، فلم يجد الوالدان سبياذ لتوفير المال اللازم سوى بيع الدار ، ويتركان دارهما ويسكنان في دار صغيرة بالأجرة ويرسلان المال لولدهما فلم يبق على تخرجه إلا القليل وسوف يشتري لهما قصراً يسعدان به معه ! ، والولد المسرف يبذر المال دون تفكير أو اهتمام ، وضاق الحال بالوالدين فليس لديهما ما يرسلانه ، فبعث الوالد رسالة يشرح فيها لإبنه أن المال قد نفد

وأن الدار قد بيعت حتى حلي والدتك قد بيعت أيضاً وليس لدينا ما نبعثه إليك فدبر أمر نفسك .

ولكن واتل غضب ولم يصدق كلام أبيه وظن بأبيه ظن السوء ووسوس له الشيطان أن والديه قد ضيعا مستقبله ، فقسا قلبه وقاطعهما وأخذ يعمل لمتابعة دراسته . ولما أكمل دراسته ظل مستمراً في عمله كي يجمع مبلغاً من المال ليفتح به عيادة في بلده عند عودته . وتحقق له المراد وجمع مبلغاً من المال وشد الرحال للعودة إلى بلده ، وعاد هو وزوجته إلى وطنه ولم يعلم به أحد حتى والداه!!

عاش وائل مع زوجته الفرنسية وكثر ماله ولم يحاول أن يتصل بأبويه فلقد كان يحمل بين أضلاعه حجراً قاسياً مليثاً بالحقد والضغينة على من كانا سبباً فيما هو فيه من رغد العيش ، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يُهسمل فلا يغفل سبحانه وتعالى عن أمر العباد ، وشاء الله عز وجل أن يأتي إلى عيادة وائل رجل من أصدقاء والده وعرف وائل ولكن وائل لم يعرفه ، وما أن خرج الرجل من العبادة حتى أسرع إلى والد وائل ليخبره بأن ولده قد عاد وفتح عيادة ، فيتفاجأ الوالد عند سماعه هذا الخبر ولم يصدق ما سمعه من صديقه فأقسم له الصديق أنه صادق وقال له : هيا بنا لأذلك على عيادته هيا .

وسار الوالد وهو في دهشة من أمره ، وما أن وقعت عيناه على لافتة العيادة وقرأ اسم ولده عليها واشتم رائحة ولده فلذة كبده ، حتى ذرفت عيناه بالدموع ، إنها دموع الفرح والسعادة ، وصعد الاثنان درج العيادة والأب لا يكاد يصدق عينيه ، ورأى الأب ابنه بعد هذه الغيبة الطويلة وأراد أن يضمه إلى صدره كي يطفئ لهيب أشواقه ، وما اقترب الوالد من ابنه حتى صاح فيه الولد العاق بكل وقاحة : قف مكانك ولاتقـتـرب مني كي لاتراك زوجـتي الأجنبيـة فتحتقرني وأسقط من عينها!!وتسمر الأب مكانه ، وأردف الولد العاق قائلاً : اسمع سأقدم لك مساعدة مالية ولكن المهم أن تبتعد عن العيادة ولاأراك أبداً!!

وهنا شعر الأب أنه أصيب بخيبة أمل مريرة وتبددت جميع توقعاته فتماسك وشد من عزمه وأجاب ولده العاق على الفور قائلاً له كلاماً لو سمعه جبل لاثهد من مكانه وتطايرت حجارته.

قال الأب لولده العاق: «عليك لعنة الله والناس أجمعين وعليك غضب الله إلى يوم الدين وعليك الشقاوة أبد الآبدين».

ثم بصق في وجهه بصفة أطفأت النار التي أشعلها هذا الولد العاق في قلب أبيه ، ثم أردف الأب قائلاً: أغنانا عنك رب العالمين .

وعاد الأب إلى زوجته مخيب الآمال والخزن والقهر يفتت كبده ولما وصل إليها أخبرها الخبر المشؤوم فحزنت حزناً شديداً وبكت بكاءً طويلاً وكان لابد من نهاية لما حدث خاصة بعد هذا الدعاء الشديد الصادر من قلب مكلوم قلب أب مجروح .

لم يؤثر كلام الأب بنفس هذا الابن العاق ولابقلبه فهو كالحجارة بل أشد قسوة وأسود من دياجير الليل البهيم .

وفي يوم إجازة خرج وائل مع زوجته للنزهة والراحة والاستجمام وقضاء يوم جميل بعد عناء العمل ، وعند أحد المنعطفات انزلقت السيارة فجأة وهوت

في الوادي السحيق ومات واتل وزوجته في الحال ، ووصل الخبر إلى الوالدين فأيقنا بالله العليم الحكيم الذي لا يرد دعوة المظلوم فما بالك بالوالدين ، فقد ورثا كل ثروة الابن حتى العيادة (١) .

إن ربك لبالمرصاد والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . وفي هذه القصه عبرة وعظة للأبناء والآباء ، في جب على الأبناء أن يرعوا آباءهم وأمهاتهم . ويجب على الآباء أن يحرصوا على أن يربوا أو لادهم التربية الدينية الصحيحة وأن يحافظوا عليهم من آفات الدنيا ومصائد الشيطان خاصة في زماننا

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِ نَسُنَ بِوَ لِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ (٢) .

قـال رسـول الله ﷺ: "رضى الرب في رضى الوالدين وَسَـخَطُ الرب في سَخَطَ الوالدينَّ (٣) .

<sup>(</sup>١) وقائع أغرب من الحيال .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ، الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم .



كان وحيد والديه إلا أنه كان سليط اللسان بذيء الكلام ، فكان يوجه سبابه وشتائمه إلى والديه دون مراعاة لماحث عليه الدين الحنيف من طاعة الوالدين واحترامهما والسمع والطاعة لهما وعدم إيذائهما حتي ولو بأقل الكلام ، ولكن هذا العاق كان شديداً على والديه ، وبعد وفاة والده ازدادت قسوته على أمه ، وكانت أمه المسكينة من حبها له وخوفها عليه دائمة النصح له بأن يبتعد عن رفاق السوء الذين كانوا السبب في ابتعاده عن الدين والأخلاق الحميدة ، وسبباً في تخلفه الدراسي وانحرافه ، إلا أن هذا الشقى لم يكن ليسمع كلامها بل يرد عليها بأرذل الألفاظ وكان يقسو عليها حتى نفذ صبرها فهددته بأن تخبر أحد أخواله كي يؤدبه ، ولكن هذا العاق الشقي سب خاله وتحدى أن يفعل له أي شيء فهو يستطيع أن يدافع عن نفسه ، وأخذ يتطاول على أمه بالكلام القبيح والألفاظ البذيئة . وزادت ثورته وسيطر عليه الغضب وأخذ إبليس بناصيته ففقد أعصابه والتقط الحذاء وقذف به أمه فأصابها في ظهرها وخرج غير نادم على فعلته الخسيسة ، وأخذت الأم المسكينة تبكي وتندب حظها ، ومن شدة حزنها وحرقة قلبها دعت عليه وهي تبكي وتنتحب ، وفي الليل عاد الشقى بعد أن قضى معظم الوقت مع أصدقاء السوء وألقى بجسده على الفراش وغط في النوم .

وفي الصباح استيقظ وكانت المفاجأة أنه لايستطيع أن يحرك يده اليمني . .

يده التي قذف بها الحذاء تجاه أمه . . لا تتحرك ! لقد شُلت يده ، أغلق عليه الباب وأخذ يبكي من هول ما أصابه وجُرم ما ارتكبه في حق والديه ، ورق قلب الأم المسكينة لما أصاب فلذة كبدها ولكن لا تستطيع أن تفعل له شيئاً فأخذت تدعو الله عز وجل أن يشفيه وهي تبكي وتنتجب .

كيف طاوعت له نفسه أن يقذف أمه بالحذاء!! إن الإنسان السوي لا يجرؤ أن يقذف حيواناً أليفاً خوفاً من الله ورحمة بهذا الحيوان.

إن الله عز وجل حذرنا من أن نقول (أف) أمام الوالدين وأن لا نتفوّ أمامهما إلا بالكريم من القول ، فكيف بمن يتطاول على أمه التي لها المنزلة الأولى بأن يقذفها بالحذاء ! ماذا بقي بعد من ديننا وأخلاقنا؟!

اقرأ معي هذه الأبيات الشعرية لتعرف أن قلب الأم كبير ، فمهما رأت الأم من جفوة وقسوة من أولادها إلاأنهم أعز شيء وأغلى شيء في الوجود وأحب شيء إلى قلبها .

أغسرى امسرؤ يومسأ غسلامسأ جساهلأ

بنقـــوده حــتى ينال به الوطر

قسال ائتني بفسؤاد أمك يا فستى

ولك الجسسواهر والدراهم والدرر

فممضى وأغسرز خنجسرا في صدرها

والقلب أخسرجسه وعساد على الأثر



لكنه من فسرط سسرعستسه هوى

فندحرج القلب المعفّر إذعـشر

ولدى حبيسيي هل أصابك من ضسرر

فكأن هذا الصيوت رغم حنوة

غضب السماء على الوليد قد انهمر

فدرى فظيع خميانة لم يأتها

ولد سيسواه منذ تاريخ البسشسر

وارتد نحسو القلب يغسسله بما

فساضت به عسيناه من سبيل العُسبسر

ويقـــول يا قلب انتـــقم مني ولا

تغسفسر فسإن جسريمتي لا تُغستسفسر

واستل خنجره ليطعن صدره

حنف أويبسقي عِسبسرة لمن اعستسبسر

ناداه قسلبُ الأم قسف ولدي ولا

تطعن فسؤادي مسرتين على الأثر



قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا آلْإِنسَنَ بِوَ لِلدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَشُهُ كُوهَا وَوَصَعَتْهُ كُوهَا وَوَصَعَتْهُ كُوهَا وَوَصَعَتْهُ كُوهَا وَوَصَعَتْهُ كُوهَا وَوَصَعَتْهُ كُوهَا إِذَا بَلَغَ أَشُلَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ اللهُ اللهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ اللهُ اللهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ اللهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ اللهُ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ اللهُ وَعَمَلُ صَلِحًا وَرَحْمَنهُ وَأَصْلِحُ لِى فِي ذُرِيْتُونَ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ أَعْمَلُ صَلِحًا وَكُولَ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَعَلَى مِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال رسول الله ﷺ : «من الكبائر شتم الرجل والديمه (٢) .



 <sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : الآبة ١٥ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

# الفصل الرابع



أولاً : الصفعة .

ثانياً: ماذا أقول له؟!

ثالثاً : الفخ .

رابعاً : السفاهة .

خامساً : ضياع العمر .

سادساً : خطوات الشيطان .

سابعاً : صرخات الندم .



كان شاباً يافعاً وسيماً ، وكان مغتراً بنفسه ، وحيث إنه كان آخر العنقود فقد كان مدللاً فكانت طلباته كلها مُجابة ، كما أنه كان يخرج ويدخل دون أن يسأله أحد أين خارج؟ ومن أين أتيت .

كل هذه الأسباب جعلته شاباً مستهتراً لا يبالي بأحد ولا يهتم بما سيحدث له ، فكان يتعرض لبنات الناس معاكساً لهن ، فإذا ما اشتكى أهل الفتاة عند أهله طمأنتهم أمه أنها ستعاقبه على عمله السيء ولكنها لا تنفذ ما تقول ، وإذا أهله طمأنتهم أمه أنها ستعاقبه على عمله السيء ولكنها لا تنفذ ما تقول ، وإذا بلغ الخبر والده أقنعته والدته أنه مازال شاباً طائشاً وأنه لن يعود لمثل هذا العمل مرة أخرى وكان أبوه يسمع لكلام أمه ، وكان الناس يزداد ضيقهم منه يوماً بعد يوم ، ويزداد هو أذى لهم . وهكذا كانت حياته حتى بلغ الثامنة عشرة من عمره فاشترى له والده سيارة ليزداد سوءاً على سوئه فصار قناصاً ينصب الفخاخ للفتيات الساذجات ويتبعهن في الجمعيات والأسواق ومراكز اللهو وخلف باصات المدارس ، وأخذ يتفنن في أساليه الشيطانية ويتصيد الفتيات بالمكر والكذب ، فكم من فتاة خدعها وكم من طاهرة دنسها وكم من غافلة أزعجها ، والمكذب ويخدع البنات الساذجات ويسيء إليهن دون خوف من الله تعالى أو حياء ، ولم يكترث يوماً بدموع تلك الفتيات الخدوعات اللاتي من الله تعالى أو حياء ، ولم يكترث يوماً بدموع تلك الفتيات الخدوعات اللاتي خدعهن بمعسول الكلام إنما كان عمه هو إرضاء غروره والسير وراء خطوات خدعهن بمعسول الكلام إنما كان عمه هو إرضاء غروره والسير وراء خطوات الشيطان فعاش حياته عابئاً بالقيم والأخلاق والآداب .

ولكن لابد لكل شيء من نهاية ، ففي يوم من الأيام خرج بسيارته ومعه أحد أصدقائه خرج هذا العابث ليبحث عن فريسة ، ومر أمامه باص مدرسة ينقل بداخله فتبات ، فسال لعابه ولحق بالباص ، وكان منهمكاً بالإشارات مع إحدى الطالبات كانت تجلس على أحد المقاعد في مؤخرة الباص وكان هو يحاول إعطاءها رقم هاتفه ويأخذ رقم هاتفها ، وفي ذروة انشغاله توقف الباص فجأة ولم ينتبه فإذا هو يدخل بسيارته تحت الباص ، أما صديقه الذي يجلس بجانبه تحول إلى أشلاء ، وهو فقد الوعى ولم يشعر إلا وهو بين أيدي الأطباء وأجهزتهم في المستشفى . وبعد شهرين من العلاج عادت إليه عافيته وسأل عن صديقه فقيل له أنه فارق الحياة ، عندها أصيب بانهيار عصبي وعقدة نفسية أنه السبب في مقتل صاحبه ، وعاش أياماً عصيبة مريرة امتنع فيها عن الأكل والشرب وساءت حالته الصحية ، وكان هذا الحادث بمثابة صفعة قوية أفاق بعدها وشعر بالحسرة والندم على ما ارتكبه من آثام وذنوب ، ولولا حلم الله عز وجل لكان مع صاحبه تحت التراب ولكن الله عليم حكيم أراد له النجاة عله بتوب وبهتدي(١).

إن الواجب على أولياء الأمور مراقبة أبنائهم وتربيتهم التربية الصالحة وغرس محبة الله ورسوله في نفوسهم وتخويفهم من عقاب الله وعذابه وترغيبهم برحمته وثوابه وجنته وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة الفاضلة حتى إذا كبروا كانوا أفراداً صالحين في المجتمع بسعد بهم الجميع .

قال الله تعالى : ﴿ فَلَيْحَدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِسْنَةُ أَوْ يُصيبَهُمْ عَدَابً أَلِيدُ ۞ (٢) .

 <sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام بتصرف .
 (١) سورة النور : الآية ٦٣ .

قال رسول الله ﷺ: ابتس العبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلي (١).

(١) رواه الطبراني والترمذي .



كانوا ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعبث واللهو ، بل كانوا أربعة . . . الشيطان رابعهم .

كانوا يذهبون الاصطياد الفتيات الساذجات بالكلام المعسول وينصبون شباك المكر والخديعة كي يستدرجوهن إلى المزارع البعيدة ، وهناك يتحولون إلى ذئاب ضارية لا ترحم توسلات أولئك المخدوعات ، فلقد مات في قلوب هؤلاء السفلة الاحساس والشرف والنخوة فلا يسمعون صيحات تلك الفتيات المخدوعات ولا ترق قلوبهم لدموعهن بل المهم عندهم افتراس الفريسة والتلذذ بها . هكذا كانت تمر عليهم الأيام والليالي في المزارع والخيمات وقضاء الوقت في السيارات على شواطئ البحر فهم كالأتعام بل هم أضل .

وفي يوم ذهبوا إلى المزرعة كعادتهم السيئة كل واحد قد اصطاد فريسته فهم في لهفة . وكان كل شيء معداً في المزرعة وأول هذه الأشياء أم الكبائر المخصر، وجلسوا ولكن هناك شيئاً لم يحضروه معهم طعام العشاء فذهب أحدهم لشراء الطعام وأدار محرك السيارة فطارت به تسابق الريح ، وكانت الساعة السادسة مساء ، ولكن مرت الساعات دون أن يعود تُرى ما الذي حدث؟ وشعر أصدقاؤه بالقلق عليه فانطلق أحدهم بسيارته يبحث عنه عله يجده ، وفي الطريق شاهد ألسنة النار تندلع من مكان بعيد فأسرع إلى مكان

الحادث فماذا رأى؟ لقد شاهد سيارة صديقه مقلوبة على أحد جنبيها والنار تلتهمها ، فأسرع دون تفكير يحاول إخراج صديقه من السيارة المشتعلة ولقد هاله منظر صديقه فقد كان نصف جسده قد تفحم تماماً لكنه مايزال على قيد الحياة فأخرجه من السيارة بصعوبة وأرقده على الأرض ، ويعد برهة فتح عينيه وأخذ يهذي : النار . . . النار . . . ، فقرر صديقه أن يحمله إلى سيارته ويسرع به إلى المستشفى لكنه صرخ صرخة باكية أليمة : لا فائدة لن أصل إلى المستشفى ، فأخذ صديقه يبكي من منظر صديقه الحروق الذي يموت دون أن يستطيع فعل أي شيء له ، وفجأة يصرخ المحروق بأعلى صوته صرخة وكلها ألم وأسى وندم : ماذا أقول له . . . ماذا أقول له؟

نظر إليه صديقه بدهشة وسأله : من هو؟

فأجابه بصوت خافت ، صوت كأنه قادم من بعيد قائلاً : الله . . . أحس صديقه بالرعب والخوف يجتاح جسده ومشاعره ، و فجأة أطلق المحروق صرخة مدوية أعلن فيها نهايته ولفظ آخر أنفاسه(١) .

نسأل الله العافية وحُسن الختام ، أي نهاية مأساوية انتهت بها حياة هذا الشاب البائس ، إن في هذه القصة عبرة وعظة لكل من تمادى في غيه وتعدى حدود الله واغتر بماله وشبابه وصحته وكما قال الشاعر:

لعمرى قد ضاعت عليهم حياتهم

وقد ضيعوا أيامهم في مصائب



<sup>(</sup>١) للشباب فقط.

# قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةٌ وَسَآةً سَبِيلًا

<sup>(1)</sup>€@

قال رسول الله ﷺ: قرأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني فانطلقت معهما فإذا بيت مبني على مثل بناء التنور أعلاه ضبق وأسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عراة، فإذا أوقدت النار ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا فيها فقلت: من هؤلاء ؟! قال: هم الزناةه(٢٣).

(١) سورة الإسراء : الآية ٣٢ .

(٢) رواه البخاري .





كمان لاهم له إلا خداع الفتيات والتغرير بهن فكان يخدعهن بكلامه المعسول ووعوده الكاذبة ، فإذا نال مراده أخذ يبحث عن فتاة أخرى ، وهكذا كان ديدنه لا يردعه دين ولاحياء فكان مثل الوحش الضاري يهيم في الصحراء بحثاً عن فريسة يسكت بها جوعه .

وفي إحدى جولاته سقطت في شباكه إحدى المخدوعات بأمثاله فألقى إليها برقم هاتفه فاتصلت به وأخذ يُسمعها من كلامه المعسول ما جعلها تسبح في عالم الحب والود والعاطفة واستطاع بمكره أن يُشغل قلبها فصارت مولعة به ، فأراد الخبيث بعد أن شعر أنها استوت وحان قطافها أن يبتلعها مثل ما فعل مع غيرها إلا أنها صدته وقالت: الذي بينك وبيني حب طاهر عفيف لا يتوج إلا بالزواج الشرعي ، وحاول يراوغها ويخدعها إلا أنها صدته . وأحس أنه فشل هذه المرة فأراد أن ينتقم لكبريائه ويلقنها درساً لا تنساه أبداً فاتصل بها وأخذ يبث أن يفارقها فهي بالنسبة له كالهواء إذا انقطع عنه مات !! ولأنها ساذجة مخدوعة بعده صدقته وأخذت تبادله الأشواق وصار هذا الفاسق يداوم على الاتصال بها حتى ألهبها شوقاً فواعدها أنه سوف يتقدم خطبتها إلاأن هناك أمور أيجب أن يحدثها الأنها أمور لا تقال عبر الهاتف فهي تخص حباتهم الزوجية القادمة يحدثها بها ديعد رفض منها وغانم استطاع الخبيث أن يقتفها كي يلتقيا فيجب أن يلتقى بها ، وبعد رفض منها وغانم استطاع الخبيث أن يقتفها كي يلتقيا

فقبلت فاستبشر الفاسق وحدد لها المكان والزمان ، أما المكان فهو شاليه يقع على ساحل البحر وأما الزمان ففي الصباح واتفقا على الموعد .

فرح الخبيث الماكر وأسرع إلى أصدقاء السوء أمثاله وقال لهم: غذا ستأتي فتاة إلى الشالية تسأل عني وأريد منكم أن تكونوا متواجدين هناك فإذا جاءت فافعلوا بها ما يحلو لكم. وفي الغد جلسوا داخل الشالية ينتظرون الفريسة وهم يلهثون مثل الكلاب المسعورة ، فأقبلت الفريسة تبحث عن صيادها ودخلت الفتاة إلى الشالية تنادي عليه وفجأة هجموا عليها هجوم الوحوش الضارية وأخذوا يتناوبون عليها حتى أشبعوا رغبتهم وأطفأوا نار شهوتهم المحمومة ثم تركوها في حالة يرثى لها وخرجوا قاصدين سيارتهم وإذا بالماكر الخبيث مقبل نحوهم ، فلما رأوه تبسموا وقالوا: لقدانتهت المهمة كما أردت .

ولكن ما الذي حدث؟ لقد شاء الله عز وجل أن ينتقم من هذا الفاسق بأقرب الناس إليه وبنفس الطريقة التي خطط لها ، إن الفتاة التي واعدها هذا الخبيث حدث لها مانع جعلها تمتنع عن الحضور فلم تحضر وكانت أخت هذا الفاسق تبحث عن أخيها لأمر ما ، وهي تعلم أنه يقضي أغلب وقته في الشاليه ، فذهبت إليه في نفس الموعد الذي حدده مع الفتاة ، وهكذا وقع هذا

الفاسق في الحفرة التي حفرها للفتاة واصطاده نفس الفخ الذي نصبه لها ، والإبد لكل مجرم من نهاية مهما طال الزمن فلابدأن يقع وأن يشرب من نفس الكأس وكما تدين تدان .

قال الله تعالى : ﴿ أَتَأْمِنُواْ مَحَر اللهِ عَلَا يَأْمَنُ مَحْر اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْخَسرُونَ ﴿ ﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ : «المكر والخديعة والخيانة في النار»(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود



ركب سيارته وكله غرور وكبرياء وتعال ، وأخذ يجول بها في الطرقات باستهتار وعنجهة دون مبالاة .

لقد اجتمعت في هذا الشاب كل عوامل الفساد والضياع فهر شاب ، ولديه : سيارة ، ومال ، ووقت فراغ ، لايدري كيف يقضيه فلا هم له إلا التجول بسيارته في الشوارع دون هدف بحثاً عن أي شيء يسليه ويقضي فيه وقته وصدق الشاع :

إن الشسبساب والفسراغ والجسدة

مسفسسدة للمسرء أي مسفسسدة

يقول صاحبي الذي يحدثني عن هذا الشاب المستهتر: وقف أمامي وهو راكب في سيارته وأنا خلفه أقف بسيارتي وقد كتب على سيارته من الخلف بخط كبير هذه العبارة (أتحدى الموت)!!

يكمل صاحبي فيقول : وفجأة انطلق هذا الشاب بأقصى سرعة وما هي إلا لحظات وإذ بسيمارته تنقلب في وسط الطريق وهو داخلها ، وفي لحظة انتهت حياة هذا الشاب المستهتر(١) .

<sup>(</sup>١) ذكر لي هذه الحادثة الشيخ خالد الحربي .



وصار في خبر كان فكيف كان التحدي؟ !!

لاشك أن هذا الشاب مسكين قد اغتر بشبابه وغرته دنياه ، فكيف بالله عليكم إنسان ضعيف لاحول له ولاقوة يتحدى الموت؟! الموت الذي ذكره الله عزوجل في القرآن الكريم وبينه بصورة عجيبة لا يمكن الفكاك منه ، فكل شيء يهرب منه الإنسان يكون خلفه ، فمثلاً عندما يهرب اللص من الشرطي يكون هو أمامه والشرطي خلفه إلا الموت عندما يحاول أن يهرب منه الإنسان يجده أمامه فأين المفر وكيف الخلاص؟!

قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَدُوتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيحُمُّ فَكُر تُرُدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ( ) . فكيف يُفر الإنسان من أمر ملاقبه حتماً ؟

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهِ تعالى : ﴿ وَلا تُصَغِّر حَدُّ اللهِ اللهِ تَعَالَى مَحُورِ ﴿ ٢ ) .

قسال رسمول الله ﷺ : ﴿ أَلَا أَحْسِسِ كَمْ مِأْهُلِ النَّارِ؟ كُلِّ عُسُلُ جَسُواطُ<sup>(٣)</sup> مستكبره(٤) .



اسور الجمعة : الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : الآبة ١٨ .

 <sup>(</sup>٣) الجواظ : الضخم المختال ، والكثير الكلام والجلبة من الشر والجموح المنوع والصياح . القاموس
 الهيط .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه .



كان شاباً في ربيع العمر كله حيوية ونشاط يعمل بجد ومرح محباً لعمله محب بأ من أهله وبين أصدقائه وأقربائه ، كان بشاهد التلفاز ويري الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة التي هدفها غواية الناس وانحرافهم وخماصة الشباب ، وأثناء مشاهدته يرى المثلين وهم يدخنون (الشيشة) فكان يعجبه المنظر ولكنه لم يحاول أن يدخنها لأنه لم يجرب حتى تدخين (السجاير) ، لكن إدمانه على مشاهدة هذه المناظر صار يألفها ويمنى نفسه بتجربتها إلاأنه لم يحاول ذلك ، وفي يوم ذهب مع بعض أصدقائه إلى أحد المقاهي المنتشرة بشكل وبائي في البلد وجلس معهم فجاء النادل (الجرسون) ، يحمل صينية الشاي ثم عاد مرة أخرى يحمل (الشيشة) وأخذوا يحتسون الشاي ويدخنون الشيشة وهو ينظر إليهم ويعتقد أنهم يستمتعون وهم يدخنون (الشيشة) فقال له أحدهم : أراك تنظر إلينا هل تجرب؟ إنها ممتعة . . فتردد ولكنهم أصروا عليه . . فجرب وكانت هذه هي البداية ، وصار من رواد المقاهي التي تبيع هذه السموم ، وأخذ يدخن (المعسل) وصاريدمن على تدخين (الشيشة) . وبعد مدة جاء إلى العمل وصوته مبحوح فنصحه أحد ذملائه بشرب بعض الأعشاب لعله يشفي بما فيه وكان زميله لا يعلم أنه يدخن الشيشة ، وأخذ بنصيحة زميله وجرب الأعشاب ولكن دون فائدة وذهب إلى الطبيب وأخذ الأدوية التي وصفها له الطبيب ولكن دون جدوي ، وبعد الفحوصات والتحليلات الطبية تبن أنه مصاب (سبرطان في الخنجرة) وأخذ يعالج من هذا الرض الخبيث ، ولما سمع به زملاؤه ذهب أحدهم إلى الطبيب المشرف على علاجه يسأله عن حالته فقال له الطبيب : إنه مصاب بهذا المرض الخبيث بسبب التدخين فقال زميله : ولكن يا دكتور لا يدخن!! فقال الطبيب : ما يصاب بمثل هذا المرض وفي هذا الجزء بالذات إلا من يدخن .

وعلم زميله بعد ذلك أنه كان يدخن الشيشة ، ويعد فترة سافر إلى الخارج للعلاج ولكن دون فائدة فقد تمكن المرض منه وبقي هناك فترة وجيزة ثم مات وهو في عنفوان الشباب(١٦) .

نسأل الله العافية والسلامة ، هذه هي نتيجة المتعة الخبيثة كانت سبباً في نهاية هذا الشاب وذنبه معلق برقبة من يروج لمثل هذه السموم ومن يشجع على تعاطيها مثل (التلفاز) والصحف ويسببهما أدمن كثير من الناس على هذه العادة الخبيثة فانتشرت المقاهي التي تبيع هذه السموم وصارت تستقبل الكبار والصغار وتسلب منهم أعمارهم وصحتهم وأوقاتهم وتضيع إيمانهم ومع ذلك يدفعون أموالهم فأي جهل هذا؟ ! وأي سفاهة يعيشها هؤلاء السفهة ؟ ولماذا لاتفرض الدولة سلطتها وتغلق هذه الأماكن الموبوءة؟ ! فإن ولي الأمر مسؤول عن ضياع أعمار هؤلاء وهو لاشك سوف يُسأل عنها أمام الله عز وجل فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته ، كما يجب أن يتبه أولياء الأمر لأولادهم حتى لا يقعوا فريسة سهلة في شباك هؤلاء القتلة الذي يقتلون الناس بترويجهم مثل هذه العادات الخبيئة ، فلاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

<sup>(</sup>١) روى لي هذه القصة الأخ محمد صقر الجاسر .



قال الله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾(١) .

قال رسول الله ﷺ : ﴿ لا تُصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه كنسراً ، وقرأ ﴿ وَمَآ أَصَنَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ﴾ (٢) ﴿ ٢) .



 <sup>(</sup>١) سورة يونس : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مصابيح السنة .



تخرج أنور من الجامعة مهندساً وافتتح له أبوه مكتباً فخماً وأهداه سيارة ووعده بأن يهديه «فيلا» فخمة عند زواجه ، وكان والد أنور يعمل مقاولاً وقد رست مناقصة بناء عمارة حكومية عليه وكانت المهندسة (س-و) هي المشرفة الهندسية على مشروع بناء العمارة الحكومية وكانت جميلة حسناء فأعجب بها المقاول والدأنور . ومع مرور الأيام نشأت بينه وبينها علاقة غرامية اختلطت فيها المصالح الشخصية مع العواطف والشهوات الحيوانية ، ورغم فارق السن بينهما تطورت العلاقات بين المقاول والمهندسة وكان والدأنور يغدق على المهندسة بالهدايا ، ويارك الشيطان هذه العلاقة فسقطا بالفاحشة وهتكا المحرمات وانغمسا في الحرام دون خوف أو حياء وكان الشيطان يرعى هذه العلاقة وينميها ويطورها . وتعددت اللقاءات بين المهندسة (س.و) والمقاول والدأنور فحملت منه سفاحاً ، فأخبرت المهندسة عشيقها المقاول أنها حامل في شهر الثاني وأنها لا تمانع من الزواج منه لكن المقاول مع كبر سنه إلاأنه سقط في الوحل واستلذ الحرام فاقترح عليها اقتراحاً شيطانياً خبيثاً وذلك أن يجهض عشيقته المهندسة ويز وجها لابنه المهندس (أنور) ، والمهندسة (س\_و) هي من نفس حزب المقاول ح: ب الشبطان الذين لا يتوانون عن فعل أي شيء في سبيل شهواتهم ومتطلباتهم فوافقت المهندسة على الاقتراح الشيطاني وأجهضت الجنين. وأخذ المقاول يحاول بكل وسيلة إقناع ابنه بالزواج من المهندسة ، ولكن الابن رفض

الزواج منها لأنه كان يعرف سلوكها عندما كانوا زملاء في الجامعة وعلاقاتها المشبوهة مع زملاته أثناء الدراسة ، لكن والده المقاول غضب وهدده أن يحرمه من كل الامتيازات التي وفرها له «الفيلا والسيارة والمكتب» ويحرمه من أي مشروع وذلك من خلال علاقاته بالمسؤولين .

ورضخ (أنور) لرغبة والده وعقد القران بين المهندسة (س\_و) وأنور بمباركة من الوالد العاشق ، ومرت الأيام وعادت العلاقة بين المهندسة ووالد زوجها ، وحملت (س\_و) وهي غير متأكدة هل حملها من زوجها المهندس أنور أم من والده!! وولدت طفلين توأمين .

وحتى يخلو الجو للوالد الماجن كان يرسل ابنه المهندس في مهمات عملية للإشراف على تعهدات ومقاولات تابعة له في مناطق نائية بعيدة حتى يغرق الوالد في بؤرة الفساد مع زوجة ابنه .

وحملت المهندسة (س\_و) مرة ثانية ولكنها هذه المرة كانت متأكدة أن حملها كان أثناء غياب زوجها فهي حامل من والده المقاول .

ولدت المهندسة أيضاً توأمين طفلاً وطفلة !!

استمرت (س\_و) مع المقاول والد زوجها بعلاقتها الحرام وكان المقاول الأب يغرقها هي وأولادها بالأموال ويرعاهم .

وذات يوم كان الابن المخدوع في مهمة عمل إلا أنه عاد قبل موعده ورأى سيارة والده في الكراج فصعد الدرج إلى الطابق العلوي حيث غرف النوم فرأى والده مع زوجته وهما يتنادمان في جلسة لاتوحي إلا بعلاقة حرام بينهما ، ولما أحسا به تصرفا بشكل طبيعي وكأن لم يكن بينهما شيء ، وجم المهندس أنور وأدرك أن علاقة حرام تجمع بين والده وزوجته ولكنه انتظر حتى يستفسر من زوجته عندما غادر والده البيت عائداً لبيته ، وكتم أنور غضبه . وفي الصباح أخذ في مساءلة زوجته عما رآه البارحة وتطور النقاش بينهما فاتهمها أن الأولاد ليسوا أولاده وأنهم أولاد حرام ، فبصقت الزوجة في وجه زوجها واتهمته بعدم الرجولة وخرج أنور والشر يتطاير من عينيه متوجهاً إلى بيت والده وصارحه بالأمر وانهارت بينهما القيم وتقطعت الأواصر .

أما الزوجة التعيسة فجن جنونها وسيطرت عليها حالة من الهيستيريا أفقدتها أعصابها فأخذت ترمي بأولادها من الطابق العاشر واحداً تلو الآخر وسط ذهول الناس ورغم توسيلاتهم ألا تلقي بهم ولكنها أعساها الغضب والجنون وألقت بهم جميعاً دون رحمة أو شفقة من الطابق العاشر(١١)!

وهكذا كانت نزوة شيطانية سبباً بارتكاب هذه الجرائم البشعة التي لا يصدقها عقل ولكنها الشهوة الحرام واتباع الشيطان، وكم حذرنا الله عز وجل في كتابه الحبيد من ألاعيب الشيطان ومكايده وأن همه إسقاط الناس بحبائله وضمهم لحزبه. قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُما اللَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيطانِ وَمَن هَمُهُ وَاللهُ عَلَيْن اللهُ يَطْن اللهُ عَلَيْن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْنَانِهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلْنَانِهُ عَلْنَانِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَانِ اللهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَانِهُ عَلِيْنِ عَلْمُ عَلِيْنَانِهُ عَلِيْنَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن إِبلِيس يضع عرضه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة... يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته... فيلزمه ويقول: نعم أنت الا (٣).



جريدة الأنباء .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .



هذه بعض الأسئلة طرحها أحد الصحفيين على مجموعة من مرضى مرض (الإيدز) لعل وعسى تكون في إجابتهم التي تقطر أسى وندماً إلى ما وصلوا إليه تنبيه للغافلين وعبرة للغير وعظة لعلهم يتجنبون المحارم التي هي مهلكة للإنسان في دنياه وآخرته .

يقول الصحفي الذي أجرى اللقاء: على حين غفلة من المسؤولين تسللت إلى جناح التحرير لأرى المرضى وأحادثهم ليعبروا عن معاناتهم فهم الأقدر على وصفها ، يكمل فيقول: دخلت إحدى الغرف فيها شاب في العقد الثاني من عمره ممدد على السرير ولم يبق منه إلاهيكله العظمي ، بجواره امرأة مُسنة ترفقه بحزن وأسى أمامها طعام تطعمه إياه لكنه يأبى ، الأم لا تعلم بحرض الابن مع أنها تداوم على زيارته ، وبعد أن انصرفت الأم سألته : ما سبب معاناتك؟

قبال: اقنعني أنني أن أسافر معه ذات مرة وهُناك زين لنا الشيطان سوء أعمالنا وارتكبنا الفاحشة ، وعندما علمت أنني أصبت بمرض (الإيدز) صُعقت ولم أدر ماذا أفعل ، وبكيت ندماً وحسرة على ما فرطت في جنب الله ، لاأحد يعلم بمرضي إلاأخي ، والآن انتظر الموت في أي لحظة .

ـ هل لك من كلمة توجهها إلى الشباب؟



- أقول : احذروا المعصية فهي لا تجلب إلا المرض والخزي والمهانة وساعتها لن ينفع الندم .

يقول الصحفي : من أحد أروقة المستشفى التقيت بأم تحمل ابنتها الصغيرة !! سألتها عن سبب تواجدها هنا مع ابنتها؟!

-أجابت أن زوجها قد أصيب بمرض (الإيدز) ومن دون أن يعلم نقل الموض إلى زوجته التي نقلته إلى جنينها . . . الطفلة التي تعاني من غلطة ليس لها دخل فيها .

## - كيف علمت بالإصابة؟

-عانى زوجي من مرض فحولوه من أحد المستشفيات إلى مستشفى الأمراض السارية ، وهنا اكتشفوا المرض .

\_ كيف تلقى زوجك الخبر؟ وكيف تلقيته أنت؟

ـ لاأدري ماذا أقول لقد أصابتني حالة هستيرية وأخذت أصرخ وأحطم كل ما تقع عليه عيني ، أما زوجي فإنه يشعر بالندم ويتعذب كل يوم مرات ومرات لأنه لم يحطم حياته فحسب بل حطم حياة زوجته وابنته .

\_ هل لك من كلمة أخيرة؟

ـ صرخة أرسلها لكل رجل وكل شاب ألا ينقادوا للنزوة العابرة تندمون عليها ما بقي من عمركم الذي يحكم عليه بالفناء العاجل ، فها نحن الآن نتألم ونتعذب لصراخ ابتنا التي لاذنب لها فيما هي فيه وفيما تعاني (١) .

<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام العدد ١٠٩٩٠ .



#### كما تدين تدان... الجزء الرابع

قال رسول الله ﷺ : "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله،(٢) .



٣٢ أسورة الإسراء : الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم .

## كما تدين تدان... الجزء الرابع

## الفصل الخامس



أولاً : عاقبة التبرج والسفور .

ثانياً : الصفقة الخاسرة .

ثالثاً : النفوس الضعيفة .

رابعاً :الإنذار .

خامساً : نهاية الكبر .

سادساً: الغشاش.



عن الحارث بن أسد المحاسبي وأصبغ وخلف بن القاسم وجماعة عن سعيد بن سلمة قال : بينما امرأة عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذ قالت : بابعت رسول الله ينه على أن لاأشرك بالله شيئاً ولاأسرق ولاأزني ولاأقتل ولدي ولا آتي ببهتان أفتريه من بين يدي ورجلي ولاأعصي في معروف ، فوفيت لربي ووقى لي ربي فوالله لا يعذبني الله . فأتاها في المنام مكك فقال لها : كلاإنك تتبرجين وزينتك تُبدين وخيرك تكندين وجارك تؤذين وزوجك تعصين ، ثم وضع أصابعه الخمس على وجهها وقال : خمس بخمس ولو زدت لزدناك ، فأصبحت وأثر الأصابع في وجهها (١) .

إن كثيراً من النساء في أيامنا هذه يصلين ويزكين ويصمن ويقمن بأداء الحج والعمرة إلا أنهن سافرات متبرجات ، وهذا نقص في الإيمان وتجرؤ على حكم الله وسنة رسول الله تَظُفُّ . فاحذرن فإن الموت يأتي بغتة والحياة قصيرة والقبر ضيق ويوم القيامة يوم عسر فالحذر الحذر .

قَالَ الله تعالى :﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَّتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَيْصَرِهِنَّ وَمَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِيرِ كَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِثْهَا ۖ وَلَيْضَرِّبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾(٢) .

(١) رواه الحاكم . (٢) سورة النور : الآية ٣١ .



### كما تدين تدان... الجزء الرابع

قال رسول الله ﷺ : اهما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله:(١) .

قال المناوي في فيض القدير: ﴿أَيَّا امرأَة وضعت ثبابها في غير بيتها › كنابة عن تكشفها للأجانب وعدم سترها منهم ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهن وهو لباس التقوى ، وإذا لم يتقين الله ويكشفن سواءتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى ، وكما هتكت ستر نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني .





اتفق (ص-م) مع صديقه على جلب خمور بقصد الانجار بها ورسما لذلك خطة فذهب (ص-م) إلى صاحب شركة تصدير واستيراد وعرض عليه لذلك خطة فذهب (ص-م) إلى صاحب شركة تصدير واستيراد وعرض عليه صفقة عمل يقوم بموجبها (ص-م) بالحصول على ترخيص استيراد لجلب الفركة على نسبة ٣٪ من قيمة البضاعة المستوردة ، وعقب إتمام هذا الاتفاق استصدر صاحب الشركة ترخيص استيراد وسلمه له (ص-م) دون علمه بنيته ، وتم استيراد كمية الفحم تقدر بنحو (٩٠٠) جوال وضعت داخل حاوية حيث تم إعداد مكان سري داخل الحاوية وضعت به كراتين احتوت على زجاجات خمو وعلب يرة .

قام صديق (ص-م) باستنجار مخزن لوضع تلك البضاعة بعد الإفراج عنها ، وعندما وصلت الحاوية إلى المبناء توجه (ص-م) لإنهاء إجراءات الشخليص واتفق مع مسائق إحدى الشاحنات على نقل الحاوية إلى مكان التخزين الذي أعده صديقه ، وبعد انتهاء اجراءات الجمارك والتفتيش تم وضع الحاوية بشاحنة السائق وانطلق بها إلى عنوان الخزن لإفراغ البضاعة به . وعند الوصول إلى مكان التخزين طلب (ص-م) من سائق الشاحنة تركها على أنه سيتولى إفراغها ، وبدأ (ص-م) هو وصديقه بفك القاطع الذي يخفي الخمر مستخدمين في ذلك جهاز اللحام ، وأثناء محاولتهما لفك القاطع فجأة شب

حريق هائل بالبضاعة والمخزن وقام سكان المنطقة بإبلاغ الشرطة . وعقب السيطرة على المبرطة . وعقب السيطرة على المبدئ المبنائي أن سبب الحريق وجود خمور في الحاوية وأشار تقرير الأدلة الجنائية إلى أن المكان السري الموجود بالحاوية احتوى على (١٦٦٢) زجاجة خمر كما احتوى المكان نفسه (٩٣٥) علبة بيرة .

حكمت المحكمة على المتهم (ص\_م) وصديقه بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ والزامهما بدفع غرامة قيمتها عشرة آلاف دينار(١١) .

هكذا كانت النهاية ولابد منها لمثل هذه الأعمال السينة ، لقد هدف هؤلاء الأشرار الكسب السريع ، وليس مهما أن يكون عن طريق الحرام المهم الحصول على المال بأي وسيلة حتى ولو كان عملهم أو تجارتهم بالحرام الذي فيه إضرار للناس وإشاعة الفاحشة بينهم ، فمثل هؤلاء الأشرار لا يهتمون إلا بأنفسهم وإشباع رغباتهم فكانت نهايتهم نتيجة لسوء عملهم ، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهِينَ يُحْبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّدِينَ ءَامَنُوا لَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمُ فِي ٱلنَّيْلَ وَاللَّهُ عَدَابُ أَلِيمُ فِي ٱلنَّيْل وَاللَّهُ عَدَابُ أَلِيمُ فِي ٱللَّهِ اللهِ ال

قال رسول الله ﷺ : العن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، .



<sup>(</sup>١) جريدة الأنباء .

<sup>(</sup>٢) سورة النور : الآية ١٩ .



وصل الساحر ومعه شخص آخر يرافقه يصف نفسه بأنه مساعد للساحر وصلا إلى الكويت عام ١٩٩٦م . ومنذ وصول هذا الساحر إلى الكويت أشاع بين الناس أنه قادر على علاج المرضى وشفاء الأرواح القلقة كمما يدعي ، ووجدت هذه الادعاءات والأكاذيب من يصدقها ويروج لها فتسابق ضعاف النفوس على الساحر يعرضون ثرواتهم طلباً للشفاء .

وعندما رأى هذا المشعود تهافت السفهاء من الناس عليه أراد أن يستغلهم ويضحك عليهم ويستولي على أموالهم بالكذب والخديعة ، فأعلن في جلسة خاصة كانت تضمه مع مسؤول في أحد البنوك وأحد النجار أعلن هذا المشعوذ خاصة كانت تضمه مع مسؤول في أحد البنوك وأحد النجار أعلن هذا المشعوذ أنه قادر علي إنزال الثروة من السماء!! واستطاع هذا المشعوذ الآقاك أن يقنع هؤلاء السذج المتهافتين على الثراء بأي وسيلة كانت بأنه سينقلهم إلى مصاف أصحاب الملاين ، واتفق الثلاثة المشعوذ والطامعون الجشعون علي أن يذهبوا إلى أحد البيوت في إحدى المناطق النائية لإجراء هذه العملية السحرية ، وهناك دخل المشعوذ إحدى غرف البيت واعتزل فيها . وبعد مدة خرج المشعوذ إلى من معه ليعلن لهم أن الأموال هبطت من السماء وملات الصندوق المعدني الذي جهزوه لهذا الغرض ، وقد أكد الجميع في ما بعد أنهم شاهدوا الأموال ولمسوها ، لكن الساحر طلب منهم تركها في الصندوق لأنهم لا يستطيعون تداولها والإنفاق الساحر طلب منهم تركها في الصندوق لأنهم لا يستطيعون تداولها والإنفاق منها إلا بعد خلطها بنقود حقيقية!!

دفع الطمع مسؤول البنك وزوجته والتاجر إلى الإسراع بجمع مبلغ من المال يصل قرابة الثلاثماثة ألف دينار وقدموا هذا المبلغ الكبير إلى المشعوذ لخلطه مع النقود التي في الصندوق المعدني فأخذ الساحر هذه الأموال منهم وزعم أنه سيخلط هذا المال مع ما في الصندوق المعدني ثم يرش عليه ماء «دمدم» وهو ماء موجود في إحدى الدول الإفريقية وهو غالي الشمن كما يدعي هذا الأقاك ، وصدق هؤلاء السذج البلهاء هذه الادعاءات والأكاذيب وأعماهم الطمع وسيطر عليهم الجشع حتى ساروا خلف هذا المشعوذ وصدقوا ألاعيبه ، واختفى المشعوذ ومن معه واختفى الصندوق واختفت الأموال . وفي النهاية اتضح أن المشعوذ احتال على العديد من مرضى النقوس بعد أن تظاهر بأنه على صلة بقوى خارقة يسخرها في علاج ضحاياه (1) .

خسر هؤلاء الناس أموالهم وأخلاقهم وقبل كل شيء خسروا دينهم إن لم يتوبوا إلى الله ويستغفروه .

كيف اغتر هؤلاالسذج بكلام هذا المشعوذ واتبعوه وصدقوه ، ألا يعلمون ويدركون بعقولهم بأن السحر شعوذة وخفة يد لا تغير في الحقيقة شيئاً ، فلو كان هذا المشعوذ يستطيع تنزيل ثروة من السماء كما يدعي لتحول هو إلى مليونير !! ولأفاد نفسه ، ولكنه استطاع بمكره وخداعه وضعف إيمان من صدَّفه وجشعهم استطاع أن يستولي على مبلغ ربع مليون دينار تقريباً ، وهكذا الطمع يُذهب ما جمع ، وهكذا حُب الدنيا والتفاني في جمع الشروة من أي مصدر كان حلالاً أم حراماً ، دون خوف من الله عز وجل ومراقبته يؤدي في النهاية إلى الخسارة



<sup>(</sup>١) جريدة الأثباء بتصرف

## كما تدين تدان... الجزء الرابع

الفادحة في الدنيا والله تعالى أعلم بمصيرهم في الآخرة .

قىال الله تعىالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنْحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ وَاللَّهُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ: افلاقة لا يدخلون الجنة: صدمن الخمر ومصدق بالسحر، وقاطع رحم (٢٠).



يقول راوي القصة : اشتريت بيتاً وقال لي صاحب البيت الذي اشتريته منه : لك هدية بمناسبة سكنك البيت ، وكانت الهدية عبارة عن جهاز (سنلايت) أو ما يسمى (الدش) ، فقلت في نفسي تباً لها من هدية فقمت بتكسير الجهاز حتى لا يستعمله أحد ثم اتصلت بإحدى الشركات لفك الجهاز ورميه مع المخلفات ، فجاء العمال لفكه فأخذت أنصح العمال قائلاً لهم : إن العمل الذي يقومون به حرام فليبحثوا عن عمل غيره حتى يبارك الله لهم . في رزقهم وكان لنصيحتي حدام فليبحثوا عن عمل غيره حتى يبارك الله لهم . في رزقهم وكان لنصيحتي صدى في نفوسهم فاستمعوا لنصحي وعاهدوني أن يتركوا هذا العمل ، يقول : فسألتهم عن اسم صاحب الشركة التي يعملون بها فذكروا لي اسم أحد فسألتهم عن اسم صاحب الشركة التي يعملون بها فذكروا لي اسم أحد فأخذت أنصحه وأبين له بأن عمله هذا حرام ولن يبارك الله له فيه وكررت عليه فأخذت أنصحه وأبين له بأن عمله هذا حرام ولن يبارك الله له فيه وكررت عليه وجل فيه فيكون خيراً عليه وعلى أولاده .

فقال : لابد أنك أنت الذي كلمت العمال فتركوا العمل بسبب نصيحتك لهم .

فقلت له : نعم وأرجو منك أن تسمع أنت أيضاً نصحي وتدع هذا العمل الفاسد . فقال : اسمع يا أخي إن هذا العمل يدر عليَّ الكثير من المال ، والناس في إقال شديد عليه فكيف أتركه؟!!

قلت : ما عند الله خير وأبقى ، ولو تركت هذا العمل لله فإنه سبحانه سيوفقك إلى عمل أفضل منه ويرزقك الرزق الحلال ويسارك لك فيه وفي ذريتك .

فقال : لالن أترك هذا العمل بعد أن ذقت منه حلاوة الربح السريع والمال الوفير .

يقول راوي القصة : قلت له : لقد نصحت لك ولكنك لم تسمع نصحي وأسأل الله عز وجل أن يهديك لما يحب ويرضى .

ومرت الأيام والمال يتدفق على هذا الرجل ، وكلما زاد المال زاد طمعه وجه الله ، وفي يوم خرج صاحب الشركة يقود سيارته مسرعاً فأصيب بحادث إصابة بالغة أدت إلى دخوبه المستشفى ويقائه فيه مدة طويلة يعالج من جراء هذا الحادث ، ثم سافر خارج البلاد لإكمال العلاج ، وصرف مبالغ كبيرة من المال وعاد إلى البلاد بعد أن من الله عليه بالشفاء لكنه لا يزال يعاني من آثار الإصابة حيث إنه لا يحرك يده اليمنى إلا بصعوبة ويداوم على علاجها في مستشفى الطب الطبيعي .

وعاد إليه صديقه وكرر عليه النصح لعله يرعوي ويترك هذا العمل الفاسد ، وبين له أن ما حدث له إنذار ولعل فيه رحمة من الله أن منَّ عليه وبارك في عمره لعله يعود إلى الله ويتوب إليه ويدع هذا العمل ، إلا أن أبى واستكبر وأصر على مواصلة عمله وهو بيم وتركيب (الستلايت) . وبعد فترة وجيزة جاءه الإنذار الثاني فقد أصيب أحد أبنائه بمرض نفسي جعله ينشغل به عن متابعة عمله وترك إدارة الشركة للعاملين عنده فسرقوا أمواله وسافروا وخسر خسارة مالية فادحة ومع ذلك لم ينتبه من غفلته وظل في غبه وتابع عمله وكأنه في صراع عنيد وحرب لاشك أن نهايتها الخسارة الأكيدة له.

وبعد مرور أيام جاءه الإنذار الثالث فقد أصيبت زوجته في جسدها وأخذت تعالج من هذه الإصابة في الطب الطبيعي .

وجاء إليه صديقه مرة أخرى ينصحه ويذكره ويحذره وينبهه قائلاًله: إلى متى هذا الضلال؟ ولماذا هذا العناد؟ ألا يكفيك ما أنت فيه؟ متى تنتبه من غفلتك؟

ولكن دون جمدوى فالايزال على إصراره رغم ما تعرض له وعائلته من حوادث ورغم خسارته الماليية ، فمتى ينتبه هذا الغافل وأمثاله ممن شغلتهم المادة وأعماهم المال فكل شيء إلى نهاية وكل شيء هالك إلا وجه الله عزوجل ولا مفر من الموت والحساب(١).

إن الكسب الحلال وإن كان قليار فإن الله عز وجل يبارك فيه ، وقد يدر العمل الحرام أموالاً كثيرة تغري النفوس الضعيفة ، ولكن الله عز وجل يمحقها وينزع البركة منها ، فمهما ربح الإنسان من أموال إلاأنه يشعر أنها تذهب بسرعة وأن ما عنده ليس كافياً وأنه بحاجة إلى المال أكثر وأكثر فتجده يلهث ليل نهار من أجل المال وللمال!



#### كما تدين تدان... الجزء الرابع

صاحبه بالقناعة والرضا ويعيش حياة سعيدة بعيدة عن الصراع المادي والتنافس الدنيوي النغيض.

قال الله تعالى : ﴿ وَتَرَفْ حَيْرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِلْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبْشَسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ (١) .

قال رسول الله ﷺ : هيأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أبحلال أخذ المال أم يحرام ع<sup>(٢)</sup> .

١١) سورة المائدة : الآية ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .



يروي صاحب القصة قصته فيقول: خرجت أبحث عن لقمة أسكت بها جوعي فمن شدة الجوع شعرت أن أمعائي تتقطع، فمررت بالسوق وإذ برجل تبدو عليه ملامح النعمة والثراء فتقدمت إليه قائلاً له: إني غريب عن هذه البلدة ولقد اشتد بي الجوع فلو ساعدتني بدرهم أشتري به رغيفاً.

نظر إلي تظرة كلها حنق وغضب ثم صرخ في وجهي : اغرب عن وجهي فأني أكثر ما أكره أنت وأشالك من الفقراء والمتسولين ، كيف أعطيك دراهم أنا شقيت وتعبت في جمعها؟ هيا اذهب من هنا وإلا أوجعتك ضرباً .

نظرت إليه ثم خرجت من عنده هاثماً على وجهي أدعو الله عز وجل أن يغنيني عن السؤال ، وعاهدت نفسي أن لاأسأل أحداً أبداً ولو مت جوعاً .

غابت الشمس وجاء الليل يجر أثوابه وأخذت أبحث عن مكان أقضى به الليل عسى الله أن يفرج ما بي من كرب ، وإذا بمكان عبارة عن خرابة فقلت لنفسي : أقضى الليل هنا ، وانزويت في زاوية المكان أحاول أن أنام ، وكيف ينام من هو جائع ولكن شدة التعب غلبت شدة الجوع فأغمضت عيني واستسلمت لسلطان النوم ، وفجاة شعرت بهزة شعيدة وإذ برجل يهزني . . قم . . . . استيقظ . . قم هيا تعال معي !!

استيقظت فزعاً وقلت له : من . . من أنت . . وماذا تريد؟!



ـ لا عليك تعال معي ولا تكثر الكلام . . ألا تريد أن تأكل طعاماً لذيذاً وتنام على فراش وثير؟

قلت : أتمزح معي يا رجل . . كيف يتحقق ما قلته لي؟!

قال : تعال وسترى بنفسك .

سرت معه وبعد مسافة قصيرة وصلنا إلى قصر كبير تحوطه الأشجار من كل جانب ، فلما دخلت إلى بهو القصر وإذا بالرجل نفسه الذي قابلته في السوق يقف وسط القصر فعرفته وهو لي منكر ، لم يعرفني فسأل قائلاً :

\_أين وجدته؟

ـ وجدته بالقرب من القصر .

ـ هيا بسرعة أدخلوه الحمام ثم أتتو به هنا بسرعة .

وبعد أن خرجت من الحمام ولبست الملابس النظيفة الزاهية جئت إلى الرجل فقال لي: اسمع ما أقوله لك لقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات باثنة ولا أستطيع ردها إلا بعد أن تعقد على رجل آخر وأنت الرجل الآخر فاعقد عليها الآن وغداً صباحاً تطلقها وسوف أكافئك مكافأة كبيرة على عملك هذا.

ولم أتردد بل كان جُل تفكيري في الطعام فأنا أكاد أصرخ من شدة الجوع ، فقلت له : كما تشاء .

وعقدت وأدخلت غرفة فسيحة في وسطها سرير عليه فراش وثير وطاولة عليها طبق كبير مغطى بقطعة من القماش ، رفعت الغطاء وإذا هو طعام لذيذ دجاج وأرز وفاكهة ، فبدأت باسم الله وأخذت آكل وبعد أن شبعت حمدت الله وسالت دمعتي وتذكرت رحمة الله فأنا قبل قليل كنت جائعاً والآن أمامي الطعام آكل ، منه ما شئت فلك الحمديا رب ولك الشكر . . . وجلست أذكر الله وأسبحه وأنا على هذه الحالة فتح باب الغرفة ودخلت منه امرأة جميلة كأنها فلقة القمر حسناء هيفاء ، فقلت : من أنت؟!

قالت :أنا زوجتك التي عقدت عليها قبل قليل وأنا أريد منك طلبـاً أرجو أن تنفذه لي .

قلت : ما هو فأنا أريد أن أرد لكم الجميل؟

قالت : أرجو منك أن لا تطلقني وأن تبقيني زوجة لك فأنا لاأريد أن أعود لزوجي السابق فهو إنسان شرير لايرعى العشرة ولايخاف من الله ، لقد طلقني عدة مرات وفي كل مرة يأتي برجل مثلك ويعطيه دراهم فيعقد علي ثم يطلقني وهكذا أخذ يتلاعب بحدود الله .

قلت لها : ولكني رجل فقير لاأملك إلاهذه الملابس التي ألبستموني إياها فكيف تعيشين معي؟

قالت : أنا صاحبة هذا القصر وكل ما يملكه زوجي السابق مالي أنا فهو لا يملك أي شيء ، فإذا رضيت صار كل شيء لك وعشت معي في هذا القصر فأنت يبدو عليك رجلاً طيباً .

واتفقنا وقضينا ليلتنا كأسعد زوجين ، وفي الصباح جاء زوجها السابق يزمجر قائلاً : هيا طلقها بسرعة .

قلت : لن أطلقها بل سأبقي عليها فهي زوجتي وأنت اخرج من هنا .



قال : ماذا تقول أجننت يا رجل؟

قلت : أخرج من هنا بسرعة قبل أن آمر الخدم بطردك مثل الكلاب.

وخرج يجر أذيال الحسرة والندامة فلقد فَقَدَ كل شيء حتى كرامته ، وقبل أن يغادر قلت له : هل تعرفني؟

قال: لامن أنت؟!

قلت : أنا الفقير السائل الذي جتتك بالأمس أطلب منك صدقة ، ولكنك طردتني ونهرتني ، ويفعلتك القبيحة ويخلك حول الله تعالى بفضله وكرمه كل هذا إلى .

نظر إليّ نظرة كلها بؤس وذلة ثم نكّس رأسه وخرج غير مأسوف عليه .

وهكذا بعد أن كان فقيراً معدماً صار بإذن الله تعال يغنياً ثرياً وذلك البخيل الشرير قضى عليه بخله وأذله غروره وكبرياؤه على الناس وحطمته قسوته وجبروته والجزاء من جنس العمل.

قال الله تعالى : ﴿ هَمَّا أَنتُمْ هَمُّ وَالْآهِ مُنْهُونَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ مَعِنكُم مُن يَنْخَلُّ وَمَن يَنْخُلُ مَا إِنَّمَا يَنْخَلُ عَن نَفْسِمِ وَاللهَّ الْفَنِيُّ وَالْتُمُ الْفُقْرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يُسْتَبِلُ قُومًا عَبْرَكُمْ فُمُّلا يَكُونُوۤ أَمَّسُلكُمُ ۖ (١٠) .

قال رسول الله ﷺ : اخصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلقا(٢٠) .

(١) سورة محمد الآية ٣٨ . (٢) رواه أحمد .





نشأ فقيراً إلا أنه كان يسعى لتغيير حاله إلى الأحسن ، واستمرت حالته على ما هي عليه حتى زارهم في يوم من الأيام ضيف ، واقترح عليه العمل عنده كعامل في أحد المصانع التي يملكها . ووافق وعمل عاملاً لمدة ثلاثة سنوات لكنه كان يطمح إلى أكبر من هذا بكثير فقد كان يطمح أن يكون عمن يملكون المال ، فأخذ يجمع النقود التي يحصل عليها ولاينفق منها شيئاً وكان يقتر على نفسه حتى صار الناس يطلقون عليه اسم «البخيل» ولكنه لم يهتم بكلامهم كان همه أن يجمع المال فالمال غايته وهدفه وأمله ، ومع مرور الأيام كون مبلغاً من المال لا بأس به وأنشأ مصنعاً للطابوق مع شريك آخر ، وكثرت أمواله إلاأن نفسه المريضة بحب المال لم ترض بهذه الشروة ، وأصبح يفكر في طريقة كي يزيد من ثروته فقاده شيطانه إلى غش الناس فصاريزيد في كمية الرمل ويقلل من كمية الإسمنت في الطابوق ، فزادت أمواله ، وكان الشيطان يغريه بهذه الزيادة ، ونفسه تحثه على طلب المزيد أكثر فأكثر فأنشأ مصنعاً ثانياً للبلاط ، لقد صار حبه للمال أشد حباً من أي شيء آخر فأصبح مشغوفاً بحب المال فلا يرى إلاالمال ولا يسمع إلا رنين المال ولا يفكر إلا في المال ، وازدادت ثروته وتحقق حلمه وصار من الأغنياء ، وكان جشعه وحبه للمال قد جعله يرتاب بكل من حوله فكان حبيبه المال فقط لايثق بأحد غيره ولايناجي أحداً غيره . . المال . . المال . . . لاغيره ، , كان هذا المال و بالأعلى أهله وأولاده ، فمن شدة حبه للمال وخوفه عليه

وحرصه على جمعه بخل به على أهله وأولاده فحرمهم من كل ما تشتهيه أنفسهم فهو يعمل لجمع المال وكنزه فقط أما الإنفاق منه فلا وكما قال الشاعر:

ومن طلب الحسوائج من بخسيل

### كـــمن طلب العظام من الكلاب

ساءت علاقاته الاجتماعية فقطع رحمه وخاصم أقرباءه وكان يظن أنهم لا يريدونه إلا لماله ولا يحبونه إلا بسبب ثروته لذلك شك فيهم فقاطعهم فقاطعوه ونبذوه ، وكانت تجارته في ازدهار وكأن الدنيا تمد له وتغريه فكان المال يأتيه من كل صوب فافتتح مصنعاً ثالثاً .

وفي ذات يوم جاء زبون ليشتري كمية من الطابوق من أجل بناء منزله وشيد الرجل منزله ، إلاأنه هوى وسقط وكان بسبب الطابوق المغشوش الذي اشتراه من التاجر البخيل . وقام الرجل برفع قضية على صاحب المصنع فقضت المحكمة بحبسه أربع سنوات أو دفع غرامة قيمتها خمسون ألف دينار ، إلاأن نفسه المريضة ويخله الشديد جعلاه يؤثر الحبس على دفع الملغ المطلوب فقضى أربع سنوات من عمره في السجن بسبب حبه للمال ، ولكن هل كانت هذه هي نهاية هذا الغشاش ؟ لا ، فلقد احترقت جميع مصانعه عن بكرة أبيها خلال الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت ولم يبق منها شيء يُذكر ، وقد ابتلاه الله عز وجرا بالشلل النصفي (١٦).

إن ما أصاب هذا الرجل بسبب غشه وطمعه وجمعه للمال بأي وسيلة كانت ، فكان انتقام الله عز وجل منه شديداً ، وكان ما أصابه عبارة عن درس



<sup>(</sup>١) **جريدة** الرأي العام .

قاس وصفعة على وجهه أفاق بعدها وأدرك أنه كان على خطأ كبير وأن ما حدث له ما هو إلا رحمة من الله عز وجل وتنبيه له من غفلته ، فعاد الرجل إلى الله وتاب توبة نصوحاً وأقبل على عمل الخير ويني مسجداً تكفيراً عما اقترفه من ذنوب وعاهد الله عز وجل بأن لا يكسب إلا الكسب الحلال وأن يسخر أمواله لفعل الخيرات ، نسأل الله تعالى أن يتوب عليه وأن يتقبل منه عمله ويوفقه لطاعته والله غفور رحيم .

قال الله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْتَعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَحْـلِ ۗ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَدِيدُ ﴿ (١) .

قال رسول الله عَلَيُّ : ﴿ مَن عَشْنَا فَلِيسَ مِنا ﴾ .

# (حديث قدسي)

إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله.

وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد حاله.

وإن من عبادي من لو أصححته لفسد حاله.

وإن من عبادي من لو أمرضته لفسد حاله.

وإن من عبادي من يطلب باباً من أبواب الدنيا فاكفه عنه حتى لا يصيبه العجب، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بهم، إني بهم عليم خبير.



<sup>(</sup>١) سورة الحديد : الآية ٥٥ .

# الفصل السادس



أولاً : الملاح القاتل .

ثانياً : جزاء سب الصحابة .

ثالثاك العقاب.

رابعاً :الغدر .

خامساً: الآية الياهرة.



كان يعمل جزاراً كالعادة ذبح أغنامه قبيل الفجر وعاد مع الفجر إلى داره التي تقع على جانب طريق ضيقة متعرجة مسدودة ، وفي طريق عودته من المجزرة إلى داره وعلى بعد أمتار معدودات منها سمع صرخة مستغيث فهرول مسرعاً باتجاه الصوت المستغيث ، وعثر الجزار وهو يهرول بجثة قتيل يلفظ أنفاسه الأخيرة يسبح ببركة من دمه النازف فتلطخت يداه وثيابه بالدماء وسقطت سكينه من وسطه على صدر القتيل فتلونت السكين بالدماء ، وأصيب بصدمة عنيفة ولكنه لم يكد يصحو من هول هذه الصدمة إلا وأصيب بصدمة أخرى أشد هو لأ من سابقتها فقد أحاطت به جماعة من الحراس الليليين المسلحين فأمروه بالنهوض فنهض عن جثة القتيل وهو في حالة يرثى لها من الفزع والهلع ، واجتمع عدد من الناس يتطلعون ليعرفوا حقيقة الأمر ، واقتيد الجزار إلى مخفر الشرطة ، وبدأ التحقيق في القضية وشهد الحراس بأنهم قبضوا على الجزار وهو على صدر القتمل وأن سكنه التقطت من فوق القتمل، وأبد الشهود الذين تجمعوا شهادة الحراس فاقتنعت المحكمة بأن الجزارهو القاتل فحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت!! ولم يسمع أحد لإنكاره بأنه ليس القاتل ، ولم يصدق أحد قصته الحقيقية بأنه عثر بالقتيل وهو في طريقه إلى داره ، وذهبت أقواله أدراج الرياح ، وبعد أن صدر الحكم عليه قال لقضاته الذين تولوا محاكمته على مسمع من الحاضرين : «إن أقوالي صادقة وأقوال الشهود كاذبة ولكنني

أستحق الحكم علي بالإعدام لأنني قتلت طفلاً رضيعاً وأمه قبل سنوات ، فقنشوا عن القاتل الأصلي الذي ارتكب جريمة القتل وأفلت من العقاب ، وتُغذ فيه حكم الإعدام شنقاً حتى الموت . لكن إعدام هذا الجزار ترك أثره العميق في المجتمع بحيث لا يزال يتردد حديثه حتى اليوم ، وسر هذا الأثر يكمن في أنه كان بريئاً من دم القتيل الذي أعدم بسببه ، ولكنه لم يكن مظلوماً في الحكم عليه بالإعدام لأنه كان متهماً بقتل طفل ووالدته ، عجز البشر في حينه عن اكتشاف قاتلهما ، ولكن الله كان له بالمرصاد ، وإليكم قصة هذا الجزار القاتل :

نشأ في عائلة فقيرة جداً لاتكاد تحصل على قوتها اليومي إلابشق الأنفس، وفي السادسة عشرة من عمره عمل في قارب من قوارب العبور بين ضفتي النهر ومرت عليه سنوات في عمله الدائب وكان ما يجمعه يومياً لا يكاد يسد رمن عائلته الكبيرة المؤلفة من أبوين شيخين وخمسة إخوة وست أخوات وكان هو أكبرهم . وذات صباح وهو يتظر في قاربه جاءته فتاة مع أمها يبلغ عمر الفتاة مست عشرة سنة على قدر كبير من الحسن والجمال ، ونقل الأم وابنتها إلى جانب النهر الآخر فتحرك قلبه للفتاة ونظر إليها نظرة تعبر عما يختلج في نفسه فبادلته النهر الآخر فحاما وصلت إلى الضفة الأخرى حيته بابتسامة مشرقة جعلت قلبه ينهار لوعة وحباً .

ومع مرور الوقت عرف أنها تصاحب أمها كل يوم خميس لزيارة خالتها فأخذ ينتظر قدومها وينقلها إلى الجانب الآخر وينتظر عودتها فيعيدها من حيث نقلها وهكذا حتى تم التعارف بين الطرفين وتبادل الكلمات القصيرة كالتحية والسؤال عن الصحة ، وهمس مرة في أذن الفتاة قائلاً : «أحب أن أتزوجك» . فقالت : اطرق باب والدي فتسمع الجواب. .

رنت هذه الجملة في أصداء قلبه وصاريفكر في أسلوب عرض زواجه بالفتاة على أبويه حتى يقتنعا ، ومرت أسابيع عدة وهو غارق في تفكيره ، وكانت الفتاة تلاحقه بنظراتها وفي ذات صباح همست في أذنه قائلة : "طرق باب والدي غيرك أشعلت هذه الجملة نار الشوق في قلبه وزادت لهيبها ، ولما عاد في المساء إلى أهله أخبر أمه بقصته فوعنته أمه أن تخبر والده ولكنها قالت له أين سيعيش هو إن تزوج مع زوجته إن المسكن ضيق والعائلة كبيرة العدد ثم من أين له بالمهر؟ بهذا الأسلوب حدثت الأم ولدها وهي تبكي على حظ ولدها ففهم الفتى ومضى إلى سبيله دون أن يرد عليها أو يحتج .

انتظرت الفتاة طويلاً وطال انتظاره دون أن يتقدم الفتى خطبتها وأصيبت الفتاة باليأس وكذلك كان حال الفتى ، وتزوجت الفتاة وسلا قلبها بعد زواجها ونسيت تلك الأيام ، ولكن قلب الفتى لم يسل ولم ينس ، وعلم الفتى بزواج فتاته فامتلاً قلبه حزناً وأسى ومع مرور الأيام صار الخزن حقداً وضغينة ، ومضى عامان والفتى يعاني من الخزن ولا يفتاً يفكر في فتاته التي حُرم منها بسبب ظروفه الاقتصادية القاسية .

وفي يوم من الأيام حمل في قاربه فتاة وطفلاً وكان الضباب كثيفاً والجو غائماً ، ولما صار في وسط النهر رأى فتاته فجأة تحمل طفلها الرضيع من زوجها الذي زُفت إليه فأمعن النظر في وجهها طويلاً حتى تأكد من أنها فتاته التي هام بها وكانت هي مشغولة عنه بطفلها ، فناداها وذكرها ولم تكن الفتاة ناسية فقالت له : «لست لك اليوم فأنا بذمة زوج وهذا طفلي» . ولكنه تمادى في غيه وقد تقمصه الشيطان فصار نسخة منه واعتلج في نفسه الشوق فراودها عن نفسها فاستعصمت وهددها بإغراق طفلها في النهر فعا استكانت ، فأخذ طفلها من بين يديها وقذف به في النهر دون رحمة أو شفقة فما هانت وما ضعفت ، وهاجمها بخنجره فصدته بقوة وطعنها بضع طعنات فما رخضت وأخذ يجرجرها كي يضمها إلى صدره فقاومته بكل شراسة وخارت قواها من شدة النزيف ولكنها لم تستسلم له ولفظت أنفاسها الأخيرة وهي تدافع عن شرفها وعرضها ، فحمل الحبرم جثتها وقذفها في الماء الجاري على الساحل . غسل قاربه من الدماء وتخلص من آثار الجريمة ، وسبجلت الجريمة ضد

وعاش المجرم في صراع مع نفسه خاصة إذا مر وسط النهر يخيل إليه صوت بكاء الطفل وصوت الأم وهي تهدده وتتوعده ، لذلك هجر الملاح عمله وعمل في الجزارة وحدث ما حدث .

جلس المجرم في لبلته الأخيرة يحدث أباه وأمه وإخوانه وأخواته عن قصته وكان هذا هو حديثه الأخير معهم واقترب موعد تنفيذ حكم الإعدام بالملاح القاتل ، وجاء من يضع فوق رأس الملاح القاتل كيساً أسود ويقوده إلى المشنقة ، وصاح المجرم وصرخ بأعلى صوته قبل أن يخرج من الدنيا صاح قائلاً : "فتشوا عن قاتل صاحبكم فأنا أشنق لقتلي الطفل الرضيع وأمه ، والحكم الذي صدر بحقي ليس عدلاً من البشر بل عدل من رب البشريه(١٠).

انتهى الأمر والقصة ليست بحاجة إلى تعليق.



<sup>(</sup>١) تدابير القدر .

قال الشاعر:

ألا إن خَيْسِ العَفْ وعيفُ و مُعَجِّلٌ

وَشَرُ عقماب ما يُجازي به القَسدر

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَّ أَوْهُ جَهَنَّمُ خَلِلًا فِيهَا وَضَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ۞ (١) .

قال رسول الله ﷺ: «لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار"().

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه الألباني .



<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٩٣ .



قال القيرواني: أخبرني شبخ لنا من الفضل قال: أخبرن أبو الحسن المطلبي إمام مسجد النبي تلتى قال: رأيت بالمدينة عجباً ، كان رجل يسب أبابكر وعمر \_ رضي الله عنهما فبينما نحن يوماً من الأيام بعد صلاة الصبح إذ أقبل رجل قد خرجت عيناه وسالتا على خديه فسألناه ما قصتك؟!

فقىال : وأيت البارحة رسول الله ﷺ وعلياً رضي الله عنه بين يديه ومعه أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فقالا : يا رسول الله هذا الذي يؤذينا ويسبنا . فقال لي رسول الله ﷺ : " من أموك بهذا يا أباقيس؟ فقلت له : علي ، وأشرت إليه .

فأقبل عليِّ رضي الله عنه عليَّ بوجهه ويده وقد ضم أصابعه وبسط السبابة والوسطى وقصد بها إلى عيني ، فقال : إن كنت كذبت فقاً الله عينيك وأدخل أصبعيه في عيني فانتبهت من نومي وأنا على هذا الحال . فكان يبكي ويخبر الناس وأعلن التوبة .

عن أبي حاتم الرازي عن محمد بن علي قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعوداً فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض فقال: يا أبها الناس اعتبروا بي فإني كنت أتناول الشيخين واشتمهما فبينما أنا ذات ليلة نائم إذا أتاني آت فرفع يده فلطم وجهي وقال لي: يا عدو الله يا فاسق ألست تسب أبابكر وعمر، فأصبحت وأنا على هذه الحالة. وعن شيخ من قريش قال : رأيت رجلاً بالشام قد اسود نصف وجهه وهو يغطبه فسألته عن ذلك فقال : قد جعلت لله علي أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به . كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبينما أنا ذات لبلة نائم إذا أتاني آت في منامي فقال لي : أنت صاحب الوقيعة فيَّ فضرب شق وجهي فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى(١) .

عن محمد بن سيرين رحمه الله قال : كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول : اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي !!

فقلت : يا عبدالله ما سمعت أحداً يقول ما تقول !

قال: كنت أعطيت عهداً إن قدرت أن ألطم وجه عثمان رضي الله عنه إلا لطمته ، فلما قتل ووضع على سريره في البيت والناس يجيئون يصلون عليه فدخلت كأني أصلي عليه فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه ولحيته ولطمته ، فأيس الله يدي البمنى فأصبحت كالخشبة لا تتحرك . قال ابن سيرين : فنظرت إلى يده فرأيتها يابسة ، وعثمان بن عفان ذو النورين الخليفة الثالث المظلوم قد فوض أمره إلى ربه فقضى الله ونفذ قدره وجعل من ظلمه عبرة ، والله عزيز ذو انتقام .(٢)

عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال : بينما سعد رضي الله عنه يمشي إذ مر برجل وهو يشتم علياً وطلحة والزبير ، فقال له سعد : إنك تشتم أقواماً قد سبق لهم من الله ما سبق والله لتكفن عن شتمهم أو لأدعون الله عز وجل عليك .



<sup>(</sup>١) كتاب المنامات لابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية .

فقال : تخوفني كأنك نبي .

فقال سعد : اللهم إنه كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله اليوم نكالاً .

فجاءت بُختية ـ أي الأثنى من الجمال ـ فأفرج الناس لها فتخبطته فرأيت الناس يتبعون سعداً ويقولون : استجاب الله لك يا أبا إسحاق(١) .

وعن قيس قال : شتم رجل علياً \_ رضي الله عنه \_ فقال سعد : اللهم إن هذا يشتم ولياً من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك .

فوالله ما تفرقنا حتى ساخت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه فمات (٢٠) .

سب الصحابة رضوان الله عليهم من أكبر الكبائر ولا يجرؤ على سب الصحابة إلا زنديق أهوج قد ملا قلبه غيظ وحقد عليهم ويكفينا قول التابعي الجليل أبو زرعة رحمه الله : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله على فاعلم أنه زنديى» .

من سب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه طرده الله من رحمته وأبعده عن جنته وأورثه الذلة والهوان في الدنيا قبل الآخرة ، وهل يُسبّ من أتى القرآن والإنجيل والتوراة بوصفهم والثناء عليهم؟!

قال الله تعالى : ﴿ مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ



<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم .

رُحْمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَنهُمْ رُكُعُا سُجَدًا يَبْتَمُونَ فَضَلا بَنَ اللهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِ مِنْ أَلَهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي التَّوْرَنهِ تَرَمَلُهُمْ فِي التَّوْرَنهِ تَرَمَلُهُمْ فِي النَّوْرِيةِ مَمَلَلُهُمْ فِي النَّوْرِيةِ مَمَلُهُمْ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوَعَ عَلَىٰ سُوقِهِ يَعْجِبُ الزَّرُاعُ لَيْعِيمُ الْحَقَارُ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَدْفَعُ وَاجْرَاعُ طِيمًا ﷺ (1) . مُقْفِرةً وَاجْرَاعُ طِيمًا ﴿ (١) .

قال رسول الله ﷺ : قمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ا(٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وحسنه الألباني .



<sup>(</sup>١) سورة الفتح : الآية ٢٩ .



نشرت جريدة (أنصارى إكسبرس) الهندية الأسبوعية أن جماعة من الهندوس المتعصبين الذين تلقوا تدريبات طويلة قاموا بهجوم كبير لهدم المسجد البابري في السادس من شهر ديسمبر عام ١٩٩٢ ام وذكرت الصحيفة أن حوالي أربعين هندوسيا عن شاركوا في هدم المسجد قد أصيبوا بالعمى وفشلت جميع الهاولات من قبل الأطباء لعلاجهم ، ويعيش هؤلاء وآخرون عن شاركوا في هذا العمل البربري الآن على المعونات التي تقدمها لهم المنظمات الهندوسية بعد أن فقدوا الصر.

ولقد ذكر لي أحد الإخوة الهنود عندما التقيت به في الشارقة تفاصيل الحادثة والجريمة النكراء وقال لي أن جميع من شاركوا في هذه العملية الهوجاء قد أصيبوا بالعمى وبعضهم أصيب بالشلل .

إن في هذه الحادثة وما أصاب هؤلاء المجرمين من جرائها لهو دليل قاطع ويسٌّ على أن الله عـز وجل ينصـر هذا الدين وأنه يدافع عن الذين آمنوا ، وأنه مهما حاول أعداء الإسلام النيل من الإسلام والمسلمين بأي طريقة كانت فإن الله عز وجل معز هذا الدين وناصره وظاهره على الدين كله ولو كره الكافرون .

قال الله تعالى : ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِيَ اللَّهُ فَإِنَّ اللّهُ ظَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ (١) .



الآية ٤ .

### كما تدين تدان... الجزء الرابع

قال رسول الله ﷺ : ﴿إِن الله ليُملي للطالم فإذا أخذه لم يفلته الله قَرأ : ﴿وَكَذَا لِكَ أَخَدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَدَ ٱلقُرَك وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخَدَهُ أَلِيدٌ مُشَدِيدُ ۞ ﴾ (١٨٢)

(١) متفق عليه .

(٢) سورة هود :الآية ١٠٢.



كان صديقان يحب أحدهما الآخر وكان كل واحد منهما يقدر الآخر ويحترمه ويشكو له همومه ويبث له أسراره ، وكان أحدهما لديه مال يحتفظ به وأما الآخر فكان فقيراً لا يملك درهماً ولاديناراً ، وكان صاحب المال يضع نقوده في مكان لا يعلمه أحد من الناس إلاصديقه ، وكان الزمن زمن شع وقحط وكانت النقود عزيزة ، لذلك كان صاحب المال حازماً يقظاً وكان يحذر أن تسرق نقوده .

كان صديقه يفكر في حاله وكيف يحصل على نقود يتمتع بها مثل غيره ، فسولت له نفسه سرقة أموال صاحبه فهو يعلم أين يضع أمواله . وأخذ يفكر في رسم خطة يستطيع بها أن يسرق أموال صديقه دون أن يشعر به وبذلك يستولي على النقود دون علم صاحبه ، وأخذ يتحين الفرصة ، وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة والمطر يهطل والوحل كثير وكان صاحب المال نائماً هو وزوجته وينهما نام طفلهما ، وفي حوش الدار كان صديقه يفكر كيف يتسنى له الحصول على النقود فهو يعظم أن صديقه يضع النقود في حفرة صغيرة تحت فراشه الذي ينام عليه هو وزوجته فكيف يصل إلى النقود في حفرة صغيرة تحت فراشه الذي ينام عليه هو وزوجته فكيف يصل إلى النقود ؟ فكان لابد أن يبعدهما عن الفراش كي يسهل عليه أخذ النقود وهنا خطرت له فكرة خبيثة وبدأ يتنفيذها فوراً دون تردد فأخذ يحبو بخفة وحذر على يديه كي لايشعرا بحركته ، ووسط هذا الجو البارد المطل أخذ يزحف تارة ويقف أخرى ، ولما أيقن أنهما مستغرقان في النوم النقط الطفل

من بينهما بخفة دون أن يحسا به وحرج به إلى قناء الدار والحوش ووضعه وسط الوحل والمطرينهمل عليه وعاد إلى مكانه وجلس بهدوء عند باب الغرقة منتظراً ما سيحدث ، لقد كان يتنظر بكاه الطفل كي يستيقظ أبواه ويخرجا ، من الغرقة عندها يدخل هو ويلتقط النقود ويهرب ولا يشعر به أحد ، لقد رتب هذا الماكر كل شيء ، وفعلاً صرخ الطفل صراخاً عالياً وقفزت الأم فزعة ووضعت يدها تبحث عن طفلها فلم تجده فأيقظت الأب فقفز من فراشه مذعوراً فقالت له : إن الطفل يبكي خارج الغرقة فهيا لنأتي به ، وخرجا معاً وما إن خرجا حتى دخل الصديق الملك مسرعاً ورفع الفراش وانتشل النقود بسرعة ، وما إن أمسكت يده كيس النقود حتى انهارت عليه الغرفة وأطبقت عليه ، والتفت الأبوان إلى مصدر الصوت وهما يحضنان طفلهما فإذا الغرفة عبارة عن كومة من الحجارة ، فنظر كل منهما للآخر وهما يضحكان ويتعجبان ويحمدان الله تعالى إذ نجا طفلهما من موت محقق ، وسمعا أنيناً منبعثاً من الغرفة المنهارة وتشجع الزوج وقصد مصدر مصدر واخذ يبحث بين أكوام الحجارة وأخشاب السقف المنهار وفي الطين عن مصدر الصوت وسأله من أنت؟!

وبعد جهد جهيد استطاع أن يعرف صاحب الصوت إنه صديقه وحاول أن يزيح عنه الأنقاض لكنه لم يستطع بسبب الظلام الحالك وشدة المطر ووحولة الأرض ووعده أن يحاول إنقاذه عندما يأتي بمن يعينه على إزاحة الأنقاض من عليه.

هذا جزاء الغدر والخيانة ، لقد أمنه صديقه على سره إلاأن الطمع أعمى بصره وطمس على بصيرته فأراد أن يغدر بصاحبه فكانت نهايته مثل نيته سيئة وكان جزاؤه من جنس عمله . قال الشاعر :

# كما تدين تدان... الجزء الرابع

أَخْلِقُ بِمَنْ رَضَى الخيانَةَ شيهمةً

أنْ لا يُرى إلا صــريع حــوادث

مازالت الأرزاء تُلْحِقُ بُؤْسَها

أبدأ سغَــادر ذمّــة أو ناكث

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَلِيمًا ﴿ (١) .

قال رسول الله ﷺ : «لكل غادر لواء يوم القياسة يقال: هذه غدرة فلان (۲۰) .

اسورة النساء : الآية ١٠٧ .

(٢)متفق عليه .





في قرية اتوب ابولاية جونجولي الشمالي نيجيريا اظهرت آية من آيات الله تزيد المؤمن إيماناً وتقيم المزيد من الحجج الدامغة على الكافرين .

فقد كان هناك شخص مسيحي أسلم وبعد فترة ارتد وأخذ يحارب دين الله بوقاحة ، وذات يوم وقف بين النصارى في إحدى كنائس قريته يسخر من الإسلام ، وعا قاله هذا المرتد : "إن كان القرآن حقاً من عند الله فإني أسأل الله ألا يرجعنى حباً إلى منزلى ،

وبعد خروجه من الكنيسة تعثرت قدماه ووقع في جدول ماء صغير ومات هذا المرتد في شبر ماء ، وحاول أحدهم إنقاذه لكنه لحق به فوراً ، فكانت الشمرة المباشرة لهذه الآية على صحة الإسلام وأنه دين الله وأن رسالة محمد ﷺ خاتم الرسالات هي أن سكان أربع قرى مجاورة دخلوا في دين الله أفواجاً(١) .

إن ما قام به هذا المرتد الضال من عمل قبيح ما هو إلا امتداد لنهج الضالين المستكبرين في كل مكان وزمان أمثال فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأمية بن خلف وكل ظالم مستكبر لا يؤمن بالله العظيم ، ولقد كانت نهاية هذا المرتد أن سقط في جدول ماء فصار عنده كأنه محيط حيث إن الموت أحاطه من كل جانب ، ولقد ذهب هذا المرتد ولم يضر الإسلام شيئاً بل إن الله عز وجل هدى



<sup>(</sup>١) للحقيقة فقط ، الجزء الأول .

### كما تدين تدان... الجزء الرابع

قبائل كثيرة دخلوا في الإسلام عندما رأوا بعيونهم هذه الآية الباهرة فاعتبروا يا أولي الألباب وليحذر كل من يسخر من آيات الله أو يستهزئ بسنة رسول الله تلك أن يكون له المصد نفسه:

﴿ وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ (١).

قال الله تعالى : ﴿ مِثَالَيُهُمَا اَلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنفُسِكُمْ مُثَنَعَ ٱلْحَيَرُةِ اَلدُّنَيَّا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنْبَعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ (٢) .

قال رسول الله ﷺ: [يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم ينصره (۲۲).



<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس : الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد .



# الفصل الأول



أولاً : فضل القرآن الكريم .

ثانياً: التأمين الإلهي.

ثالثاً : من كان مع الله كان الله معه .

رابعاً :التقوى .

خامساً : الرحمة .

سادساً : ثمرة الصدقة .





قال أحدهم: كنت ضالا أعمل في السحر، وكان في الحي الذي أسكن فيه امرأة صالحة ورعة امرأة جميلة وكنت هائماً بها وراغب النفس فيها ، وكانت هي امرأة صالحة ورعة حسنة السمعة ، وكنت دائم التفكير بها لا تفارق خيالي لحظة ، فقررت أن أحضرها إلى منزلي بأي وسيلة ، فأمرت شيطان الجن بأن يتلبس هذه المرأة ويأتي بها إلى المنزل ، فقال : حالاً ، وذهب لتنفيذ ما طلبته منه ، ولكنه عاد خائباً ، وقال : إن هذه المرأة لا أستطيع الاقتراب منها ، فقلت له : ولماذا؟ ما الذي يمنعك؟ !

قال : إنها تحفظ القرآن في قلبها فلا أستطيع أن أقترب منها أبداً .

قىال الله تعىالى : ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَبُّ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكٌ فَٱتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) .

حادثة أخرى تبين لنا فضل القرآن الكريم وبركته.

شاب أحب فتاة فذهب إلى أهلها كي يخطبها من أبيها إلا أنهم لم يرضوا به حبث إنهم عائلة محافظة وابنتهم صالحة ملتزمة ، وكان هو شاباً غير ملتزم دينياً ، ولكنه يحب الفتاة وراغب فيها فكرر الحاولة عدة مرات وأرسل بعضهم ليتوسطوا عند أهل الفتاة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ، عندها احتار الفتى ماذا يفعل؟

| 100 | : الآبة | ة الأثعام | ۱) سور | ) |
|-----|---------|-----------|--------|---|
|     |         |           |        |   |



### كما تدين تدان... الجزء الخامس

فلم يجد وسيلة سوى أن يستخدم السحر فسافر إلى إحدى الدول كي يعمل سحراً للفتاة علها تحبه وتقبل به ، وذهب إلى أحد السحرة وشرح له الأمر فقال له الساحر : عد إلى غذا ، وفي اليوم التالي ذهب إلى الساحر فقال له : لاأستطيع أن أفعل لك شيئاً ولكن اذهب إلى الساحر الفلاني فهو كبير السحرة في هذا البلد لعله يستطيع أن يصنع لك ما تريد .

فذهب الفتى مسرعاً وهو يمني نفسه ودخل على كبير السحرة وطلب منه أن يعمل أيّ شيء كي يفوز بقلب الفتاة وسوف يعطيه ما يريد ، فقال له كبير السحرة : عد إليّ بعد يومين وستجد كل شيء جاهزاً وخرج الشاب وهو فرح مسرور . وبعد مرور يومين ذهب مسرعاً إلى كبير السحرة وكله شوق وفرحة ، ولما دخل عليه ، قال له كبيرة السحرة : لاأستطيع أن أفعل لك شيئاً وخذ نقودك فلا فائدة .

فقال الشاب : ولكن لماذا لاتستطيعون عمل شيء؟!

قال كبير السحرة : إنها تتحصن بشيء قوي لانستطيع اختراقه!!

قال الشاب : وما هو؟ !

قال الساحر : إنها تحفظ سورة البقرة .

وعاد الشاب إلى بلده بخفي حنين لم يستطع بفضل الله ثم بفضل كتاب الله وآياته العظيمة أن يفعل أي شيء للفتاة .

قال رسول الله ﷺ : \* اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ، ومعنى البطلة : أي السحرة(١٠) .



<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

وهذه قصة ثالثة تين لنا عظمة هذا الكتاب الكريم كستاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الحصن الحصين لمن آمن به وتلاه وحفظه وعمل به .

فتاة صالحة على خلق ودين ملتزمة محبة لكتاب الله دائمة التلاوة لآيات الله ، شاء الله عز وجل أن تُصاب هذه الفتاة بمرض عضال فقد أصابها (سرطان بالكبد) ، وحُملت إلى المستشفى للعلاج ، ويعد مدة من وجودها في المستشفى وتلقيها العلاج قال الأطباء لأخيها : إن حالتها سيئة وهي من سيئ إلى أسوأ وقد تموت في أي لحظة .

وكانت الفتاة تشعر بأن حالتها سيئة وصحتها متردية فطلبت من أخيها أن يأتي لها بمصحف كي تقرأ فيه ، وأخذت تنلو آيات الله في الليل والنهار وكلما قرأت نفثت في كفيها ثم مسحت بهما جسدها ، وهكذا تقرأ وتنفث في كفيها وتمسح جسدها ، واستمرت على هذا أياماً وليالي ، وكانت المفاجأة للأطباء أن الفتاة تتحسن يوماً بعديوم وأن بوادر الشفاء بدأت على محياها فأصبح وجهها كله حيوية وهذا بدنها بدأينشط فت عجبوا من ذلك وسألوا أخاها : هل أعطيتموها دواء؟! فقال الأخ: إنها استعملت أفضل دواء إنه القرآن الكريم إنها تتلو القرآن وتحسح جسدها فشفاها الله تعالى بفضله وكرمه ، ثم ببركة آيات الله فسبحان محيى العظام وهي رمير (10) ، قال الله تعالى :

﴿ وَنَنْزِلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلا يَوِيدُ ٱلطَّلِيمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ ﴾ (٢)

 <sup>(</sup>١) قص علينا هذه الحكايات الشيخ اجاسم العيناني . (٢) سورة الإسراء : ٨٢ .



### كما تدين تدان... الجزء الخامس

إن آيات الله عظيمة وبركة القرآن على من يتلوه ويحفظه ويعمل به عميمة وما نراه اليوم من بعض الناس الذين يعانون من القلق والحيرة ومن المعقد النفسية وغيرها من مشكلات ما هو إلا بسبب بعدهم عن كتاب الله، فصارت قلوبهم خاوية ونفوسهم خربة فسيطرت عليهم شياطين الإنس والجن فحولوا حياتهم إلى ضنك وقلق وخوف وترقب، أما من يقرأ القرآن ويحافظ على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ويحفظ آيات الله في قلبه فلا تستطيع جيوش الشياطين الاقتراب منه وتراه في أمن وطمأنينة وسكينة لأنه يعيش مع كتاب الله فهو يردده في كل وقت، فاحرصوا على تلاوة كتاب اللهواعملوا على حفظ آياته والعمل به فإنه خير لكم في الدنيا والآخرة.



تاجران أحدهما من دولة الكويت والآخر من السعودية وهما صديقان حميمان جمع بينهما الإسلام فتحابا في الله فصارا أخوين يحب أحدهما لأخيه ما يحب لنفسه واتفقا فيما بينهما على أن يشتركا في عمل تجاري يتوج هذه الصداقة ويقوي جدرانها ، ووفقهما الله في مشروع تجاري وكانا مثالاً رائماً للأخوة الإسلامية الصادقة المتينة الأركان . وكبرت تجارتهما وتعددت مشاريعهما ودرت عليهما بفضل الله تعالى الخير الكثير . وفي يوم من الأيام جلسا يتحدثان فيما بينهما .

قال التاجر الكويتي لصاحبه : لماذا لانُؤمِّن على تجارتنا؟

فرد عليه صاحبه قائلاً : ولماذا نُؤَمِّن على تجارتنا؟ !

قال : إن أغلب بضائعنا تأتي عن طريق البحر وهي عرضة لأي حادث ، فلو حدث لا سمح الله لبضاعتنا مكروه ، لا نخسر شيئاً وتعوضنا شركة التأمين ثمنها فما رأيك؟

قال له صاحبه : ألا تعلم أننا قد أمَّنا على بضائعنا .

قال : مع من؟

قال له صاحبه : معالله عز وجل .



قال : ونعم الوكيل ولكن الاحتياط واجب .

قال له صاحبه : ألسنا نخرج زكاة هذه التجارة؟

قال : بلى .

قال له صاحبه : إذن لا تخش شيئاً فهذا أقوى تأمين على تجارتنا وتوكل على الله ولا تقلق .

قال: آمنت بالله وتوكلت عليه .

ومرت الأيام وتجارتهما في غاء وازدهار ، وفي يوم كانت إحدى البواخر تحمل بضائع كثيرة ومن ضمنها بضاعة التاجرين ، وقبل وصول الباخرة إلى الميناء تعرضت لحادث فغرقت وجاء من يُخبر التاجرين فهرو لا إلى الميناء وهناك وقفا ينتظران عملية الإتقاذ . وكان أحدهما هادئ النفس مطمئن القلب ، أما الآخر فكان يبدو عليه القلق والاضطراب قليلاً .

فقال له صاحبه: لاتقلق إن اللهمعنا.

وبعد أن تمت عملية الإنقاذ كانت المفاجأة ، فقد غرقت جميع البضائع وتلفت إلا بضاعة هذين الصديقين التاجرين فقد أخرجت بضاعتهما من الباخرة سليمة لم يمسها سوء .

فقال له صاحبه : والله ما اهتزت ثقتي بالله ولم أشعر لا بخوف ولا بقلق وكنت واثقاً كل الثقة من أن الله تعالى سينقذ بضاعتنا ، وذلك لأثنا كنا مواظبين على إخراج الزكاة بنفس راضية مؤمنة وهذا أكبر ضمان وأقوى أمان .

فقال : وأنا كذلك مع أنني شعرت بشيء من الخوف .



قال له صاحبه : لا تخف وثق أنه من كان معالله كان الله معه .

ولكن كيف حدث ذلك وكيف غرق جميع البضائع إلا بضاعة التاجرين؟ حدث أنه عند تحميل البضائع إلى الباخرة كانت بضاعة التاجرين تحيط بها أكياس من الطحين بكمية كبيرة ، فلما غرقت الباخرة وأخذ الماء يتسرب إلى داخلها أتلف جميع البضائع عدا بضاعة التاجرين فلم يصل إليها الماء ، وذلك بسبب الحاجز والسد المنيع من أكياس الطحين ، حيث إنه لما وصل الماء إلى أكياس الطحين ذاب قليلا ثم تشبع الماء وصار صلباً فصار مثل الجدار يحيط بالبضاعة لم يصل إليها الماء بإذن الله تعالى (١).

لقد كان هذان التاجران مؤمنين بالله تعالى إعاناً صادقاً وكانت ثقتهما بالله قوية لم تهتز أبداً وكانا يؤديان حق الله عليهما ، وذلك بإخراج الزكاة ، فكان ذلك أفضل وأقوى تأمين فحفظ الله لهما مالهها .

قال الله تعالى :﴿ وَرَحْمَتِي وَمِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُنَبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّحُوٰةَ وَالَّذِينَ هُم إِنَّائِيَنَا يُؤْمِنُونَ ۞ (١٠) .

قال رسول الله ﷺ: «حصَّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء ا(٣) . .



<sup>(</sup>١) قص عليَّ هذه القصة الأخ عدنان راشد الرومي .

<sup>(</sup>٢) سور الأعراف : الآية ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني .



في أثناء الغزو الغاشم لدولة الكويت من قبل النظام العراقي ، وانتشار نقاط التفتيش وما يسمى (السيطرة) ، كان (سالم الخشان) يمر على هذه النقاط ويتعرض يومياً للتفتيش الدقيق والشدة في المعاملة من قبل جنود الاحتال ، ولما كان أهل الكويت قد ترابطوا أثناء الاحتلال برباط الإيمان والحبة والتعاون فقد كانوا يساعدون بعضهم بعضاً بأي وسيلة وأي طريقة كانت ، وكان الأخ (سالم الحشان) من الذين عملوا أثناء الاحتلال في توصيل المعونات المادية من مؤن وأغذية ونقود إلى أهل الكويت وتوزيعها عليهم كل حسب حاجته . ويروي وأغذية ونقود إلى أهل الكويت وتوزيعها عليهم كل حسب حاجته . ويروي الأخ سالم هذه الحادثة فيقول : "في يوم ذهبت إلى مسجد ضاحية العديلية من منزلي في منطقة الأندلس متوجهاً إلى العديلية ، وفي طريقي مورت على من منزلي في منطقة الأندلس متوجهاً إلى العديلية ، وفي طريقي مورت على عدة نقاط للتفتيش ، وكان الجنود يشددون في عملية التفتيش ، وصلت إلى مسجد العديلية وهناك استلمت الخصص من الأخ (جمال الحداد) ووضعت مسجد العديلية وهناك اسيارة وتوكلت على اللهمتوجهاً إلى الأسر التي سوف أوزع عليها النقود في صندوق السيارة وتوكلت على اللهمتوجهاً إلى الأسر التي سوف أوزع عليها النقود في صندوق السيارة وتوكلت على اللهمتوجهاً إلى الأسر التي سوف أوزع عليها النقود .

وفي أثناء سيري لم أنتبه إلى أنني سوف أمرُّ على أصعب نقطة نفتيش والتي تقع بين مبنى وزارة الكهرباء والحرس الوطني ، وهذه النقطة يدفقون فيها التفتيش وأغلب الناس يتحاشون المرور من خلالها ولكني لم أنتبه إلا وأنا واقف بسيارتي أمام هذه النقطة ولاأستطيع الرجوع فقرأت قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ ابْتَنِي أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لا

يُبْعِرُونَ ۞﴾ (١).

ودعوت الله عز وجل واستعنت به سبحانه وفوضت أمري لله الواحد القهار ، ولما اقترب الجندي مني نظر داخل السيارة ثم قال : (امشي حجي) ، دون أن يفعل أي شيء حتى إنه لم يأخذ الإجازة أو أي هوية لإثبات الشخصية ، حمدت الله تعالى على لطفه وكرمه وتوجهت رأساً إلى الأسر الخصص لهم النقود ووزعتها عليهم ، ويعد ذلك توجهت إلى المنزل كي أطمئن على أسرتي وكان في البيت زوجتي ويناتي الثلاث ، ولما وصلت إلى الشارع الذي أسكن فيه وإذا الجيران واقفون أمام منازلهم ، فاستغربت لما يحدث وسألت أحدهم عن سبب وقوفهم فقال : لقد جاءت زمرة من جنود الاحتلال وفتشوا المنازل منزلا ، هنا خفت على أسرتي ولكن جاري طمأنني واستطرد قائلاً : إلا أنهم لم يقتربوا من منزلك أبداً!!

حمدت الله عز وجل حمداً كثيراً وأسرعت إلى منزلي وهناك وجدت زوجتي جالسة وبناتي نائمات ولم يكن يعلمن بما حدث في (الفريج) وهذا من لطف الله تعالى وكرمه (٢٠).

من كان مع الله كان الله معه ، ومن استعان بالله تعالى أعانه وحفظه ، وكان له خير المعين ، وهذا ما فعله الأخ (سالم الخشان) عندما وقع في هذا الموقف

<sup>(</sup>٢) قص علي هذه الحادثة الأخ سالم الحشان .



<sup>(</sup>۱) سورة يس ۹۰ .

#### كما تدين تدان... الحزء الخامس

المحرج فلجأ إلى الله تعالى ، وكان الله خير معين له فأعمى أعين الأعداء وحفظه من شرهم وحفظ أسرته -خاصة - وإنه كان في مهمة إنسانية جليلة وهي توزيع المساعدات على الأسر الحتاجة أثناء الاحتلال .

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقَوَحُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ أَشْرِهُ قَدْ جَمَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ﴾ (١) .

قال رسول الله عَن : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً "(٢) .



<sup>(</sup>١) سورة الطلاق :الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .



كان (ع) يعمل في أحد المراكز الحدودية ، وكانت البضائع لابد أن تمر عليه حتى يوقع عليها كي يسمح بدخولها داخل البلاد ، وكان أميناً في عمله شديد الحرص على تطبيق القوانين فكان لا يسمح لأحد أن يتخطى القانون مهما كان هذا الإنسان ، وكان رئيسه في العمل يأخذ الرشاوى وعرر المعاملات نظير مبالغ تدفع إليه ، ولقد بلغت برئيسه الوقاحة أن استدعاه في أحد الأيام وأخذ يرغبه ويحثه على أخذ المال ، ويسهل الأمور للا تحرين كي يكسب المال ، ويلا سمع (ع) هذا الكلام من رئيسه ارتعدت فرائصه وخرج من عنده وهو يكاد يختنق من الحزن والأسى لأن أمث اله عندما يسمعون مثل هذا الكلام يختنقون لأتهم يشعرون أنهم في جو ملوث آمن .

مرت الأيام والإغراءات والإبتلاءات أمام عينيه في كل ساعة من ساعات العمل يأتيه الراشون برشاويهم ، فهذا يقول هذه هدية من مؤسستنا والآخر يقول هذا المال إكرامية من شركتنا ويحاولون إغراءه بأي وسيلة وهو صامد كالطود يرد ذلك ويرفضه ، وأخذ يفكر بينه وبين نفسه إلى متى سيبقى على هذه الحال؟ وخاف على نفسه أن تضعف وتغريه بأخذ مال حرام فهو الآن بين أمرين لا ثالث لهما : إما أن يتخلى عن وظيفته وراتبه أو أن يتعدى حدود الله ، ويأخذ الرشاوى .

وهنا تذكر قول الله عز وجل : ﴿ وَمَن يَتْقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ عَرْجًا ۞ وَيَرْزَفْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ (١) .

قدم استقالته وخرج من هذا الجو الخانق بحثاً عن رزق حلال ، واشترى شاحنة صغيرة وبدأ العمل عليها في نقل البضائع ، وشيئاً فشيئاً رزقه الله واشترى شاحنة أخرى وبدأ بعض التجار يطلبونه لنقل بضائعهم ، وذلك لمحرفتهم به وبأمانته وحرصه الشديد على سلامة البضاعة ، وكأنها بضاعته ، وصار لديه شاحنات يعمل عليها سائقون .

وفي يوم اصطلامت إحدى شاحناته وتكسرت ، وذلك بسبب نوم السائق ، فاعتذر السائق لـ (ع) فعفا عنه وسامحه ولم يفعل له شيئاً وكان أحد رجال المرور واقفاً ينظر إليه وهو يربت على كتف السائق يهون عليه الأمر فاندهش الشرطي من سماحة (ع) وحسن معاملته للسائق وأصر أن يتعرف عليه ، ومرت الأعوام وصار رجل المرور من كبار التجار وجاءت له بضاعة كبيرة وأراد أن ينقلها فنذكر (ع) فاتصل به لنقل بضاعته ، وذلك لأمانته وسماحته وحسن خلقه .

وأصبح (ع) الآن من كبار التجار يملك شركة نقل كبيرة (٢) .

إنه من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، وهذا الموظف البسيط ترك وظيفته عندما خاف على نفسه من الحرام وخرج باحثاً عن الرزق الحلال ففتح الله تعالى له أبواب الرزق وأصبح من كبار التجار .

قال رسول الله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>٢) قصص إيمانية . (٣) رواه البخاري .



<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : الآية ٣ .



رجل مَنَّ الله تعالى عليه بالمال وأنعم عليه بالنعمة والخير ، وشاء الله عز وجل أن يصاب بمرض في القلب فسافر إلى الخارج للعلاج حيث إن مرضه جعله ضعيف البنية ، وصارت حالته الصحية تسوء يوماً بعد يوم . وهناك في المستشفى المشهور بعلاج القلب نصحه الأطباء بعمل عملية مستعجلة وقالوا له : "إن نتيجة العملية غير مضمونة وذلك لخطورتها ولكن من الأفضل عملها" .

عندما سمع هذا الكلام من الأطباء طلب منهم تأجيل موعد العملية كي يعود إلى بلده لعدة أيام ليسلم على أهله ومعارفه لعله لايلقاهم بعد إجراء العملية وحتى يؤدي ما عليه من حقوق للناس ، فوافق الأطباء على طلبه على أن يعود بأسرع وقت ولا يتأخر لأن أي تأخير فيه خطر على قلبه .

عاد إلى بلده ومكث مع أهله وأدى ما عليه من حقوق وأنجز بعض أعماله الضرورية واستعد للسفر، وقبل سفر، وهو يسير مع أحد أصدقائه في إحدى الطرق وبالقرب من محل أحد الجزارين وأى امرأة عجوزاً تجمع فتات اللحم والعظام من الأرض قرب محل الجزار، فرق خالها وناداها وسألها عن سبب فعلها ذلك، فقالت له: إنه الفقر والحاجة فلدي ثلاث بنات وتحن نعيش حياة قاسية دون معيل وأنا أجمع ما ترى لأسد به رمق بناتي وجوعهن حيث إننا لم نذق طعم اللحم منذ مدة طويلة وأصابتنا فاقة وحاجة لا يعلم بها إلالله عز وجل.



فلما سمع كلامها أخذ بيدها إلى الجزار وقال له : أعط هذه المرأة ما تحتاج إليه من لحم ، قالت : كيلو يكفينا .

قال : بل كيلوان ، وكل أسبوع . ودفع له مقدماً عن سنة كاملة . فرفعت المعجوز المسكينة يدها إلى رحمن السموات والأرض ورحيمهما تبتهل إليه تدعو لهذا الرجل الحنون العطوف دعوة صادقة نابعة من القلب ، وصا إن أنزلت العجوز يدها حتى شعر الرجل المريض بالنشاط والصحة تتحرك في جسده وأحس بقوة وحيوية لم يكن يحس بهما من قبل ، وعاد الرجل إلى بيته فاستقبلته إحدى بناته فقالت له : ما شاء الله عليك يا أبي أرى علامات الصحة والنشاط والعافية تبدو على محباك!!

فأخبرها بالقصة فسعدت كثيراً لذلك ، ودعت لوالدها بأن يشفيه الله ، ويسعده كما أسعد هذه الأم المسكينة وأسعد بناتها .

غادر الرجل بلاده ودخل المستشفى ، وفيها فحصه الأطباء فذهلوا وتفاجأوا وقالوا : هذا مستحيل . . . مستحيل لقد زال المرض وذهبت العلة ، كل التقارير السابقة والفحوصات كانت تشير إلى خلل كبير في القلب . . من عالجك؟!! من شافاك؟!! من أعاد إليك صحتك؟ كيف تشافيت بهذه السرعة؟!!

فرد عليهم وهو ينظر إلى السماء بعين دامعة : شفاني أرحم الراحمين(١١) .

إن الله تعالى على كل شيء قدير ، لقد كان هذا الرجل أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ، وجاء ليودع أهله وأحبابه وعندما رق قلبه لهذه العجوز المسكينة ورحمها كان هناك من هو أرحم منه وأكرم : الله الرحمن الرحيم ،



<sup>(</sup>١) جريدة القبس بتصرف.

### كما تدين تدان... الجزء الخامس

فجزاء عطفه وحنانه على هذه المرأة البائسة رحمه الله وشفاه وأعاد إليه صحته فالراحمون يرحمهم الرحمن ، وصدق من قال: «ارحم من دونك يرحمك من فوقك».

قال الله تعالى : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (١) .

قال رسول الله ﷺ : همن أواد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر (٢).



<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .



محبُّ لفعل الخير يسعى لمعاونة الآخرين فكان يوزع مدخوله الشهري على حاجيات أسرته ويتصدق بالباقي على المحتاجين ، وكان يتفقد الأسر المحتاجة فيعطيهم مما رزقه الله تعالى ويرشد أهل الخير إليهم كي يتصدقوا عليهم ويساعدوهم على العيش الكريم .

ومع أنه لادخل لديه سوى راتبه الشهري إلا أنه كان يعيش في بحبوحة من العيش مرتاح البال هادئ النفس مطمئن القلب ، ووفقه الله عزوجل بزوجة طيبة تعينه على عمله وتحثه على فعل الخيرات وتشد من أزره فكانت له خير معين على العمل الصالح ، كما قال رسول الله على العمل الصالح ، كما قال رسول الله على العمل الصالحة .

وفي يوم من الأيام كان يستعد للذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العصر فقالت له زوجته : بعد أن تؤدي صلاة العصر اشتر حفاظات للأطفال .

أخرج الزوج محفظة نقوده ونظر فيها فلم يجد إلا ديناراً واحداً فقال لزوجته : لعل الله يفرجها بعد الصلاة المهم الصلاة الآن ؟

وذهب يسعى إلى المسجد وهناك وقف أمام يدي الخالق عز ول يؤدي سنة العصر وكان في سجوده يدعو الله أن يرزقه ويوسع عليه ثم جلس بعد أن صلى ورفع كفيه يدعو الله ويرجوه ويتوسل إليه ، يدعوه من قلب خاشع ونفس مطمئنة فالله عز وجل قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه ، وبعد أن أدى صلاة العصر جماعة خرج من المسجد وقلبه منشرح مؤمن متيقن بأن الله عز وجل سيفرج كربته ، ودخل بيته فقابلته زوجته الطيبة بوجه بشوش وابتسامة مشرقة وفرحة قد ملات عينها وقالت له : تفضل .

قال : ما هذا؟ ! قالت : مئتا دينار .

قال : مئتا دينار؟ من أين أتيت بها؟!

قالت : كنت قد أخرجت ملابسك الشتوية كي نرسلها إلى المصبغة فالشتاء على الأبواب كما ترى .

قال : نعم ولكن كيف حصلت على هذه النقود؟

قالت : أخذت أفتش جيوب ملابسك حتى أتأكد من خلوها وإذا بي أجد هذا المبلغ في أحد جيوب ملابسك ، مئتا دينار .

هنا قال الرجل الحمدلله وخرَّ ساجداً شاكراً لله على كرمه وجوده ورحمته بعباده(١٠) .

لقد كان هذا الرجل يتحسس أحوال الفقراء ويتفقد المحتاجين وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر ، وكان واثقاً بأن الله هو الرزاق ، فلما ضاقت حالته فرجها الله عزوجل عليه ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن كان في حاجة أخبه المسلم كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

قىال الله تعمالى : ﴿ وَمَن يَكُنِّي ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخَرَجًا ۞ وَيَرَزَفُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ ۚ ﴾ (٢) .

 <sup>(</sup>١) قص على هذه القصة الأخ سالم الخشان .



# كما تدين تدان... الجزء الخامس

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهد المُقل وابداً بمن تعول ١٤٠٨).

(١) رواه أبو داود .



# كما تدين تدان... الجزء الخامس

# الفصل الثاني



- ١ ـ جبروت امرأة .
- ٢\_الجزاء من جنس العمل.
  - ٣\_البخل .
  - ٤ \_ عاقبة الظلم .
  - ٥ ـ و دارت الأيام .
  - ٦ \_ الغيرة القاتلة .
    - ٧\_الجهل.



قصة امرأة هدمت بيتها بيدها ، استغلت طبية زوجها وصبره عليها وغرها سكوته عن تصرفاتها فتمادت في غيها ومعاملتها السيئة له ، تروي هذه المرأة قصتها قائلة : "عندما تزوجت كنت فتاة جميلة صغيرة السن وقد أنعم الله علي بإنجاب عدد من الذكور ، وكنت كلما رزقت بصبي تمتلئ نفسي زهواً وغروراً .

كان إنجاب الذكور يهبني قوة وثقة وزرع في نفسي حب التسلط والسيطرة فمعظم من كن حولي ينجبن الإثاث في الغالب ، وأول إنسان اكتوى بنار جبروتي وغروري هو زوجي المسكين ، فقد رحت أستغل سماحته وصبره وطيبته معتمدة بذلك على أمرين : جمالي ، ورصيدي العالي من الذكور ، وكانت سياط غروري وجهلي تلهب ظهر كل من حولي لاأميز بين ذي رحم أو قريب أوصديق أو جار . . فعاداني الجميع وتحاشوني اتقاء شري .

الأبناء يكبرون وأنا أردد على أسماعهم قصة الزوج الفقير الظالم والدهم الذي أذاقني الأمرين في مقتبل حياتي ، وهو في الواقع والحق أنه لم يكن كذلك بل كان مثال الأب الطبب والزوج الصبور إلا أني كنت أظهر للأبناء أنه كان قاسياً وظالماً لكي أستميل قلوبهم إلي وعطفهم نحوي وأغرس كراهية أيسهم في قلوبهم ، لذلك كانوا لاينظرون إلا بعيني ولا يسمعون إلا بأذني ولا يضربون إلا بيدي ، لذلك تخرج من تحت يدي شباب جبارون قساة ظالموت فاشلون في حياتهم الدراسية كارهون للناس حاقدون على والدهم حتى وصل بهم الأمر

إلى تهديده إن تسبب بإغضابي.

ومرت الأيام وشاء الله عزوجل أن ابتليت بمرض عضال احتجت فيه للمساعدة الخاصة في كل شؤوني حتى الخاصة منها ، وهنا لم أجد أهامي سوى زوجي الطيب . . الصابر الذي لم يقصر في خدمتي ومساعدتي ، وإن كان يساعد مساعدة المكره المضطر بسبب ما ذاق مني على مر الأيام ، ولكن طيبته لم تمنعه من أداء واجبه نحوي ، أما أبنائي الذكور الذين كنت أعتمد عليهم فقد خذلوني وتركوني في أحلك الظروف بحجة أنهم مشغولون بعائلاتهم وشؤونهم الخاصة ولم ينفعني منهم أحد .

وها هو زوجي الآن يبحث عن امرأة تشاركه ما تبقى من أيام حياته تكون له سكناً وعوناً ورحمةً وهذا من حقهه (١) .

وهكذا أنهت هذه المرأة التعيسة قصتها بالندم والحسرة على تصرفاتها السيئة مع زوجها ، فقد أساءت إليه وغرها أنها جميلة وتنجب الذكور وغرها حُسن معاملة زوجها لها فبدل أن تشكر زوجها على حسن معاملته أساءت إليه وكرهت أبناءه فيه وها هي الآن تسكب دموع الندم والحسرة على ما فرطت في احترام زوجها بسبب غرورها فالحذر من الغرور فإن عاقبته وخيمة .

سُنلت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أي النساء أفضل؟ فقالت: التي تعرف عيب المقال، ولا تهتدي لمكر الرجال فارغة القلب إلا من الزينة لبعلها، والإيقاء في الصيانة على أهلها.

قال الحسن البصري رحمة الله : ينبغي للوجه الحسن ألا يشين وجهه بقبيح فعله ، وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبحين .

(١) كشكول الأسرة .





كان يعيش مع زوجته عيشة شجار دائم وكان يعامل زوجته بقسوة فقد كان قاسي القلب حاد الطبع ، وكانت زوجته تعاني من شدته ومعاملته القاسية لها . وفي يوم من الأيام وكالعادة نشب شجار بين الزوجين فعمد الزوج القاسي إلى عصا غليظة فضرب بها زوجته ، ومن شدة الضرب مائت الزوجة من دون أن يقصد الزوج قتلها بل كان غرضه تأديبها ، فلما رآها ماتت خاف واحتار ماذا يصنع وأخذ يفكر في كيفية الخلاص من هذه الورطة ولم يجد حيلة للخلاص ، فخرج من منزله متوجها إلى أحد أقاربه وقص عليه القصة عله يجد عنده حلاً لهذه الورطة .

فقال له قريبه: اسمع يجب أن تبحث عن شاب جميل الصورة وتدعوه إلى منزلك للضيافة ، ثم اقتله واقطع رأسه وضع جسده بجانب جنازة زوجتك وقل لأهلها أنك وجدت هذا الشاب مع زوجتك فلم تتحمل فعلهما السيء فقتلتهما معاً وتكون بذلك قد خلصت نفسك من هذه الورطة وظهرت لهم بصورة الرجل الشريف .

وحين سمع الزوج كلام قريبه أحس براحة وأسرع إلى منزله لينفذ الحيلة وجلس على باب منزله عله يعثر عل يمبتخاه ، ويعد مدة أقبل شاب جميل الصورة وسيم تبدو عليه ظواهر النعمة فقفز الزوج قائماً مستقبلاً الشاب مرحباً به ، والشاب مستغرب لما يحدث ، ولكن الزوج أصر على الشاب بأن يدخل معه المنزل كي يضيفه وجره إلى داخل المنزل وأغلق الباب والشاب المسكين في ذهول ودهشة ، أسرع الزوج وفعل فعلته الشنعاء وقتل الشاب المذهول ثم قطع رأسه وألصق جسده بجسد زوجته ولما جاء أهل الزوجة وشاهدوا الجنازتين وقص عليهم الزوج القصة المختلقة ذهبوا وهم يلعنون ويشتمون ابنتهم على فعلتها القبيحة ، وهدأت نفس الزوج وأحس أنه قد أنقذ نفسه من موت محقق وأخذ يدعو لقريبه الذى دله على هذه الحيلة الماكرة .

وبينما الرجل جالس في منزله فرحان مسرور إلى ما آلت له الأمور سمع طرقات على الباب، ولما فتح الباب فإذا بقريبه فاحتضنه الزوج وأخذ يقبله ويشكره وأدخله المنزل كي يقوم بالواجب نحوه، فقال له قريبه : هل نجحت الحظة؟ فقال له الزوج: لقد نجحت نجاحاً باهراً وانطلت الحيلة عليهم وكل هذا من حسن تفكيرك وسلامة تدبيرك.

فقال له قريبه : وهل وجدت بغيتك؟

قال الزوج : أجل . . لقد وجدت شاباً جميلاً بهي الصورة .

فقال له قريبة : أرني ذلك الشاب الجميل الذي قتلته ، . . فلما رآه شهق شهقة وسقط مغمى عليه ، لقد كان هذا الشاب الجميل القتيل ولده . . والجزاء من جنس العمل (١) .

لقد دبر الحتال حيلة لقريبه كي ينقذه من ورطته بدل أن ينصحه بتسليم نفسه للعدالة أو يبلغ عنه ، ولكنه أعانه على جرعته بجرعة أعظم منها وكان الضحية ولده فلذة كبده فوقع في شر أعماله . . وكما تدين تدان .



<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام بتصرف.

#### كما تدين تدان... الجزء الخامس

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وَمُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ (١) .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قتل غُلام غيلة ، فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به (<sup>۲)</sup> .

(١) سورة النساء : الآية ٩٣ .

(٢) أخرجه البخاري .





عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة قالت : كنت عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، فأتها امرأة مشتملة على يدها - أي غطت يدها بقطعة من القماش - فجعل النساء بولعن بها فقالت المرأة : ما أتيتك إلا من أجل يدي ، إن أبي كان رجلاً سمحاً وإني رأيت في المنام حياضاً عليها رجال معهم آنية يسقون من أناهم فرأيت أبي فقلت له : أين أمى؟

فقال : انظري ، فنظرت فإذا أمي ليس عليها إلا قطعة خرقة .

فقال أبي : إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة ذبحوها فتلك الشحمة تذاب وتطرى بها وهي تقول : واعطشاه قالت المرأة : فأخذت إناء من الآبية فسقيتها ، فنُوديت من فوقي : من سقاها أيبس الله يده ، فأصبحت يدي كما ترين (١٠) .

#### \*\*\*

إن الصدقة خير ويركة على صاحبها في الدنيا وسعادة وهناء في الآخرة ، وهذا المرأة كانت مقلة في الصدقة شحيحة قليلة الإنفاق في أوجه الخير فكان جزاؤها العري والظمأ يوم القيامة ـ نسأل الله العافية ـ فعلينا أن نكثر من الصدقة



<sup>(</sup>١) نهاية الظالمين .

#### كما تدين تدان... الحزء الخامس

فإن أمامنا يوماً عسيراً فلنستعد له من الآن ولنعمل له من الآن ولايكن لنا هم إلا هم الآخرة لعل الله عز وجل يمن علينا برحمته فيغفر لنا ما عملنا من ذنوب في الدنيا إنه هو الغفور الرحيم .

قىال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا مَنْ غَيْلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿ وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ وَسُنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَكِ ﴾ وَمَا يُغْنِى عَنْمُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّكَ ﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ : "خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البُخل وسُوء الخلق"(٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الليل : الآيات ٨ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .



كان صياداً يصطاد السمك ويقوت منه أطفاله وزوجته فخرج يوماً للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ، فالتقى في الطريق برجل قوي البنية فلما رأى السمكة أراد أخذها من الصياد غصباً فمنعه فرفع المقتري عصاً غليظة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه بالقوة بلاثمن .

فرفع الصياديديه ودعا ربه قائلاً : إلهي جعلتني ضعيفاً وجعلته قوياً عنيفاً فخذ لي بحقي منه عاجلاً ، فقد ظلمني .

أخذ الظالم المفتري السمكة وانطلق إلى منزله وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها ، فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل منها ففتحت السمكة فاها ونكزته في أصبع يده نكزة طار بها عقله فقام ولم يأكل منها وذهب إلى الطبيب يشكو ألم يده فلما رآها الطبيب قال له : إن دواءها أن تقطع الأصبع لئلا يسري الألم إلى بقية الكف فقطع أصبعه فانتقل الألم إلى الكف وازداد الألم فقال له الطبيب :

ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم لشلا يسري الأم إلى الساعد ، فقطعها فانتقل الأم إلى الساعد ، فمازال هكذا كلما قطع عضواً انتقل الألم إلى العضو الأخر الذي يليه حتى خرج هاثماً على وجهه مستغيثاً بربه ليكشف عنه ما نزل به ، فرأى شجرة فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلاً يقول: يا مسكين إلى كم تقطع أعضاءك امض إلى الصياد الذي ظلمته فأرضه.

انتبه من نومه وفكر في أمره فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد وتذكر فعله فيه ، فأخذ يسأل عن الصياد حتى استدل عليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه طالباً منه السماح عما فعله به ودفع إليه شيئاً من المال وتاب من فعله ، فرضي عنه الصياد وسامحه فسكن في الحال ألمه وبات تلك الليلة نوماً مريحاً هانئا(۱).

#### \*\*\*

الظلم عاقبته وخيمة وعقوبته فاضحة يسمع بها ويراها أغلب الناس ، ومهما تمر الأعوام فلكل ظالم نهاية تكون عبرة لغيره والظلم ظلمات يوم القيامة .

قىال الله تعىالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي آلُوْضِ بِعَبْرِ ٱلْحَقِّ أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ٢ ) .

#### \*\*\*

قال رسول الله ﷺ : ﴿ دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ، ففجوره على نفسه (٣) .



<sup>(</sup>١) نهاية الظالمين .

<sup>(</sup>٢) سور الشورى :الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد .



رجل غني من الله عليه بالمال الوفير والخير الكثير، تزوج من امرأة طيبة صالحة محبة للخير فكانت نعم الزوجة له ، أما هو فكان مع غناه وكثرة ماله شديد البخل أناني الطبع وكانت زوجته تحاول بشتى الطرق كي تصلح من حاله وتهذب خُلقه إلاأنه كان عنيداً شديد المراس حديد الطبع .

وفي يوم كان جالساً على مائدة الطعام والزوجة الطيبة جالسة بجانبه تقدم له أطباق الطعام وهو يلتهمها الطبق تلو الآخر ، وأثناء ذلك طرق الباب سائل فقير قد أخذ منه الجرع كل مأخذ يتمنى لقمة كي يسكت بها جرعه ، فقام الرجل الغني ليفتح الباب فلما رأى السائل واقفاً غضب غضباً شديداً واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه وانتهره وطرده شر طردة ثم أغلق الباب بشدة خلفه وهو يسعن ويلعن .

فقالت الزوجة : خيراً ، ما الذي حدث؟!

قال : سائل سخيف نقص علي طعامي ، كم أكره هؤلاء الشحاذين .

قالت الزوجة : لو أعطيته لقمة .

قال : أعطيه لقمة ! ! هذا مالي لقد تعبت فيه وجمعته بكدي وعرقي أوزعه على هذا وأمثاله !!

قالت الزوجة : ولكن الخير كثير ولله الحمد .



قال : ماذا؟ وتردين عليّ أيضاً؟ اسكتي وإلاألحقتك بأهلك .

قالت الزوجة : أتكلمني بهذا الأسلوب بعد هذه العشرة الطويلة؟!

قالت : ألا زلت تردين عليّ اذهبي فأنت طالق .

ودارت الأيام وتوالت الأعوام وشاء الله عزوجل أن تتزوج المرأة برجل آخر مستقيم الخلق هادئ الطبع رقيق القلب وعاشت معه أياماً جميلة ولحظات سعيدة ، أما زوجها الأول فقد زالت نعمته وافتقر وساءت حاله ، وهكذا هي الأيام لاتدوم على حال .

وفي أحد الأبام كان الرجل الشاني جالساً مع زوجته على مائدة الطعام يأكلان مما رزقهما الله وإذا بالباب يُطرق .

فقالت الزوجة : من الطارق؟

قال : سائل فقير قد أوشك على الموت من شدة الجوع .

فقال الزوج : خذي هذه الدجاجة وأعطيها إياه .

فحملت الزوجة الدجاجة وخرجت بها إلى السائل فإذا السائل هو زوجها الأول فأعطته الدجاجة ورجعت وهي تبكي ، فلما رآها زوجها على هذه الحالة سألها قائلاً : ما الذي يبكيك؟ ماذا حدث؟!

قالت الزوجة : إن السائل الذي بالباب كان زوجي ، وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول وطرده .

فقال لها زوجها : ومم تعجين وأنا والله السائل الأول الذي طردني زوجك الأول (١٠) .



<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام بتصرف .

هكذا هي الأيام لا تدوم على حال والنعمة زائلة خاصة لمن لا يعرف حق الله فيها فالواجب على من رزقه الله ومن عليه بالمال والشروة أن يؤدي حق الله وأن يزكي ويتصدق على الفقراء والمساكين واليتامى والسائلين وأن يحرص على أن يشارك غيره فيما رزقه الله من نعمه وليعلم أن دوام الحال من المحال ، ومثلما يعمل الإنسان يلقى جزاء عمله والجزاء من جنس العمل .

قال أبو البقاء الرّندي :

لكل شيء إذا ما تم نقسهان

فسلا يغسر بطيب العسيش إنسسان هى الأمسور كسمسا شماهدتهما دول

من ســـــره زمن ســــاءتـه أزمـــــان وهذه الدار لا تبــــقي على أحـــــد

ولا يدوم على حسال لهسا شسانُ قىال الله تعالى : ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالْإِنْفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعْمَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴿ ) ( ) .

قال رسول الله ﷺ: هما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا (<sup>(٢)</sup>).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٧٢ . (٢) متفق عليه .



تزوج فؤاد من دلال وعاشا مثل أي زوجين إلا أنهما لم يكونا على وفاق فقد كانت أفكارهما وطموحاتهما تختلف كل عن الآخر ، ومع مر الأيام بدأت وجهات نظر كل منهما تختلف عن الآخر مما أدى إلى التباعد الفكري والنفسي إلى أن وصل الأمر بفؤاد أنه بدأ يفتش عن راحته لدى امرأة أخرى التقاها صدفة اسمها ميساء وفكر فؤاد بالزواج منها ، وفاتح فؤاد ميساء ، بأمر الزواج ولم يكن لديها أي مانع . وعقد القران واكتملت الفرحة لدى فؤاد وعاش برهة من الزمن سعيداً . ولكن الأمر لم يطل مع هذا الزواج السعيد وقد أخفى أمر زواجه الثاني عن زوجته الأولى دلال التي كان يبرر لها غيابه عن المنزل بانشغاله المستمر في مهمات وظيفية ليلية .

طلبت دلال ذات يوم من زوجها أن يصارحها بحقيقة غيابه المتواصل عن المنزل ، فأخبرها أن سبب غيابه كثرة العمل المتواصل الذي يشغله دائماً ، ولكن دلال لم تصدقه وطلبت منه الإقصاح عن حقيقة هذا العمل فقال لها فؤاد : إذا لم تصدقي كلامي اسألي زميلي نزاراً هو أيضاً مثلي أتناوب وإياه العمل ، وخرج بعدها فؤاد من المنزل وهو غضبان .

عندها سارعت دلال واتصلت بزوجة زميله نزار نعمة التي نفت بدورها أن يكون زوجها غاب عن المنزل ليلة واحدة منذ زواجهما . هنا ساور الشك دلال وأيقنت أن في الأمر سراً ، وبالتعاون سراً مع صديقتها نعمة زوجة نزار استطاعت دلال أن تعرف أن هناك امرأة أخرى واستطاعت أيضاً أن تحدد هوية غريمتها وتتعرف على اسمها وعنوانها .

قررت دلال فيما بينها وبين نفسها أن تتخلص من ضرتها ميساء وفكرت في الخطة ملياً واختمرت في ذهنها تماماً وعزمت على التنفيذ .

لم يدر فؤاد أن زوجته دلال قد اكتشفت أمر زواجه من ميساء فاستمر على ما هو عليه من اختلاق الأعذار لغيابه عن المنزل .

وفي أحد الأيام جاء فؤاد إلى منزل زوجته الثانية ميساء ووضع المقتاح في الباب وأذهله أن الذي فتع الباب أحد رجال الشرطة ، دخل فؤاد المنزل بخطى وثيدة ونظرات زائفة وقد امتلا المكان برجال المباحث والطبيب الشرعي ، وهو حيران لا يدري ما الذي جرى إلى أن استقرت عيناه على زوجته ميساء في أحد أركان الصالون وهي تجيب بصوت متهدج على بعض الأسئلة التي يوجهها إليها قاضي التحقيق ، ونادى قاضي التحقيق على فؤاد وكشف (الشرشف) عن زوجته دلال الملقاة جانباً وسأله : أهذه زوجتك يا فؤاد؟ هز فؤاد رأسه دون أن ينس بأي كلمة ، لقد صعقته المفاجأة . . ليس موت زوجته دلال فحسب وإنما وجودها في منزل ميساء!!

ولكن ما الذي حدث؟ كيف أصبحت القاتلة قتيلة ، لقد جاءت دلال للانتقام من ميساء فماتت دلال وعاشت ميساء كيف حدث ذلك؟!!

عندما أعدت دلال الخطة للانتقام من ميساء طلبت من صديقتها نعمة أن ترافقها في زيارة إلى ميساء ولكن دون أن تطلعها على حقيقة ما نوت واكتفت بالقول أنها سوف تطلب من ميساء أن تترك لها زوجها فؤاد لأنها أحق به منها لعلها تقبل طلبها ، وذهبت دلال ونعمة لزيارة ميساء ولكن دون أن تدرى بأن ميساء تعرفها حق المعرفة ، فاستقبلتهما ميساء مرحبة وأجلستهما في الصالون ثم استأذنت منهما لتحضير القهوة ثم عادت تحمل فناجين القهوة إليهما ، وقبل أن تجلس ميساء طلبت منها دلال أن تحضر لها كأساً من الماء الدافئ لأنها لاتستطيع أن تشرب الماء البارد الالتهاب بلعومها ، وضعت ميساء الصينية على الطاولة وعادت إلى المطبخ لتحضر كأس الماء ، هنا أسرعت دلال ووضعت شيئاً ما في فنجان قهوة ميساء . عادت ميساء تحمل كأس الماء الدافئ ولكنها قالت لهما : لنجلس في غرفة الجلوس لأنها مشمسة ودافئة ، ولم تترك لهما فرصة الاختيار وأسرعت في لملمة فناجين القهوة إلى الصينية ونهضت متقدمة الجميع، وكانت عينا دلال على فنجان القهوة المسموم بلهفة زائدة إلا أنها أخطأت هذه المتابعة حين أبدلت ميساء فنجان القهوة بحركة رشيقة لم تنتبه إليها دلال ، وقدمت لها ذات الفنجان الذي وضعت فيه السم وشربت دلال السم الذي كانت أعدته لميساء ، وصار القاتل مقتولاً والجزاء من جنس العمل ، لقد أدركت ميساء أن زيارة دلال إليها وهي متنكرة تحمل في طياتها أمراً معيناً وما طلبت كأس الماء إلا لإشغالها خارج الغرفة وإفساح الجال لتصرف ما من دلال ، إلا إن ميساء كانت تنظر من ثقب الباب فرأت كل شيء ووجهت التهمة إلى ميساء بجرم قتل ضرتها دلال<sup>(١)</sup> .

\*\*\*



<sup>(</sup>١) جريدة الأثباء بتصرف.

لقد صدق من قال: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها ، لقد اشتعلت نار الغيرة بقلب دلال وأججها الشيطان حتى انتهت بمأساة دامية ، ولو أن دلالأصبرت ورضيت بما كتب لها ربها لكان خيراً لها ولكن نار الغيرة وضعف الإيمان يؤديان إلى عمى القلب ومن ثم يرتكب الإنسان أعمالاً تنتهى به إلى الهاوية وهذا ما حدث .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُّرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ ﴾ (١) .

(١)سورة فاطر :الآية ٤٣ .





لم يكن حظ (فائزة) من الزواج موفقاً فقد انتهى إلى الطلاق ، وأوعزت أن السبب في فشل زواجها الحسد وظنت أن العين قد أصابتها ، وكي تتفادي إصابة العين الحسودة كان لابد لها من حجاب يحميها من العين ، ومثل أي امرأة جاهلة غبية ذهبت إلى أحد الدجالين فهو الذي سوف ينقذها مما هي فيه حسب تفكيرها ويحل مشاكلها ، وعندما دخلت (فايزة) على الدجال ورآها وأدرك مدى لهفتها واعتقادها به قرأ لها الكف وأكد لها أنها تمتلك كنزاً!! ولكن كيف الوصول إلى الكنز؟! فلابد من بعض المصروفات كي يستدل الدجال على مكان الكنز فتفوز به (فائزة) كي تتزوج وتعيش سعيدة ، وهكذا انطلت الحيلة على (فائزة) وأخذت تمنى نفسها بالثروة والغني والزواج ، وأخذ الدجال من جانبه يطلب منها مبالغ مالية وهي تدفع وتدفع ، المهم عندها الوصول إلى الكنز . . كنز السعادة ، واستمرت الحال على هذا المنوال ، الدجال يطلب و(فائزة) تدفع ، ولكي يخدعها أكثر أخذ يطلب منها بعض الطلبات كي يبين لها مدي صدقه معها ، فمرة يطلب ديكاً أسود ومرة يطلب كبشاً عمره سنتين وطلبات أخرى لزوم العمل.

ولكن الأمر طال ، فسألته (فائزة) : أين الكنز؟ !

قال: الأرواح الشريرة هي التي تحول بيني وبين إمكان الوصول إلى الكنز.

قالت : وما العمل؟

قال : يجب أن تتزوجي وعندئذ يكون الكنز في متناول يدك .

قالت : ولكن من أين العريس؟ !

قال : لاأدري ولكن يجب أن تتزوجي .

ودبرت (فائزة) أمر العريس مع أهلها وتزوجت من رجل أبتر الساق أعور العين ليس مهماً عندها وعند أهلها الشكل ، المهم الوصول إلى الكنز!!

ذهبت (فائزة) إلى الدجال تزف إليه الخبر السعيد ، وكان الدجال الخبيث قد عرف بأمر العريس بأنه أبتر وأعور ، فلما أخبرته بالخبر ، قال لها الدجال بخبث ومكر : لابد لي من مشاهدة إخوتي تحت الأرض لآخذ رأيهم فتعالي غداً . وفي اليوم التالي جاءت (فائزة) فأخبرها عدم موافقة الأسياد على هذا الزواج .

قالت : ولماذا لم يوافقوا .

قال : لأنه أعور وأبتر فيجب أن يكون العريس سالماً لا نقص فيه ولا عيب وإلا ضاع الكنز . الكنزيا فائزة .

و لما أحس الدجال أن اليأس بدأ يتسرب إلى نفس (فائزة) وهي الحريضة كل الحرص للوصول إلى الكنز قال لها بدهاء : إذا شئت أقبل أنا هذه المهسة . . ولكن لمرة واحدة!!

وافقت الحمقاء الخاسرة فالمهم عندها الكنز ، وكانت هذه المرة الواحدة كافية لأن تصبح (فائزة) حاملاً ، ولما نقلت (فائزة) إلى الدجال نبأ حملها تفاجأ بالخبر وتعقدت عليه الأمور إلاأنه فكر بحيلة خبيثة يضحك بها على هذه الحمقاء الغبية فقال لفائزة : إما أنك تحتفظين بالكنز أو بالجنين . فآثرت الخاسرة الكنز . . الكنز ولاشيء غيره .

فسألته : ولكن من يقبل أن يسقط الجنين؟

قال الماكر : أنا . . أحاول أن أساعدك .

قالت : أنت ! ! . . ولكن كيف؟ !

قال : بواسطة إخوتي تحت الأرض!!

وقام المجرم السفاح بعملية بدائية لإسقاط الجنين والمسكينة الغيبة تئن من شدة الألم ووطأة العذاب ، ولكن الأمر لم يطل فقد لفظت أنفاسها الأخيرة ، ولما رأى الأمم ووطأة العذاب ، ولكن الأمر لم يطل فقد لفظت أنفاسها الأخيرة ، ولما رأى الدجال أن الأمر سينتهي به إلى المشنقة وأن جريمته سوف تكتشف هرب عن طريق سطح المنزل كي لا يشعر به أحد فتسلق سلماً خشبياً عتيقاً ، ولكنه ما أن وصل إلى نهاية السلم وكاد أن يضع قدمه على حافة السطح حتى علق طرف ثوبه في مسمار في السلم فاهتز السلم وهوى الدجال على الأرض وأخذ يبصق من فمه وأنفه المدم والزبد يرغى حول شفتيه ولقي جزاء فعلته (١) .

إن الطمع وحب الدنيا والجهل بالدين أسباب تؤدي بصاحبها إلى الهلاك والويل ، ولقد حذرنا الله عز وجل ورسوله الكريم على من اتباع خطوات الشيطان ومن ثم التردي في هاوية الجهل والضلال ، ولقد كان جزاء كل من اشترك في هذه الجريمة النكراء جزاءً وفاقاً في الدنيا ، والله أعلم بما سيلقونه في الآخرة ، فهذه المرأة الجاهلة الحمقاء أدى بها طمعها وضعف إيمانها إلى الموت بأبشع طريقة ، وهذا الدجال المشعوذ الخبيث لتي جزاء عمله ، وهؤلاء الأهل



<sup>(</sup>١) جريدة الأنباء بترصف .

الذين أعماهم الطمع فأعانوا ابنتهم على السير في طريق الضلال قد فقدوا ابنتهم ولبسهم الذل والعار على مدى الدهر والجزاء من جنس العمل .

وصدق من قال :

الجسهل للأفكار قسبسر مظلم

يعسمي العسيسون ويخنق الأعسمسالا

قىال الله تعالى : ﴿ أَهْرَءَيْتَ مَنِ آتَّ حَدَ إِلَنْهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ ٱللهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَعْمِهِ وَقَالِيهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ أَلَنَكُ تَنَكَّرُونَ ﴾ (١) .



<sup>(</sup>١) سورة الجائية : الآية ٢٣ .

# الفصل الثالث



- ١ \_ الأبناء نعمة .
- ٢ ـ ذكر وأنثى .
- ٣-اللهم لاأعتراض.
  - ٤ \_ قتلت ولدى .
  - ٥ \_ الحب القاتل .
    - ٦-الحسرة .
    - ٧\_العصيان .
  - ٨\_ جزاءاً وفاقاً .



تزوج شاب من فئاة مقاربة له في العمر وكانا فرحين بحياتهما الزوجية وحملت الفئاة ويعد انتهاء الحمل ولدت طفلين ، وحملت مرة ثانية ثم وضعت طفلين كذلك ، فأصبح لديهما أربعة أطفال في أقل من سنتين ، وحملت للمرة الثالثة فاستشاط زوجها غضباً وخاف أن تلد طفلين للمرة الثالثة فتجعل في بيته الصغير سنة أطفال في مدة وجيزة وهو رجل قليل المال ودخله محدود ، وأقسم وهو في ثورة غضبه أنها طالق إذا ولدت هذه المرة طفلين أيضاً ، وأخذت الزوجة تبكي وسخر الناس من الزوج والاموه على تصرفه ، وتحت أشهر الحمل فولدت المرأة . .

ولدت ثلاثة أطفال ، ومعنى ذلك أن يمين الطلاق لم يقع لأنه أقسم على اثنين فولدت المرأة ثلاثة ، وصدمت التجربة الزوج فاستغفر الله وأناب ، فأغدق الله عليه الرزق وفاضت عليه خيراته ، والعجيب أن المرأة توقفت عن الحمل بعد ذلك(١).

فسالىالله تعسالى :﴿ وَلَا تَفْعُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَتِيِّ نَّحْنُ نَرَزُفُكُمْ وَا£اهُمُّهُ (٢) .



<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٥١ .



تزوج شاب واسع الثراء من فتاة أحلامه التي كان يتمناها زوجة له ، وبعد فترة رزق منها بطفلة جميلة سمحة كانت مبعث سرور أبويها ، ثم حملت الزوجة مرة أخرى ووضعت طفلة أيضاً ولم يحسن الأب استقبال الثانية فقد كان يتمنى أن يرزق طفلاً ، وحملت المرأة للمرة الثالثة ووضعت طفلة كذلك ، وهنا أظهر الرجل من سخطه ما كان قد كتمه في المرة السابقة ولم يرض بقضاء الله عز وجل ، وقل حنانه عن فتياته الصغيرات وأصبح شغفه بابن ذكر حديث الناس ، وحملت المرأة للمرة الرابعة وأخذ قلبها يدق ويضطرب وأخذت الناس ، وحملت المرأة للمرة الرابعة وأخذ قلبها يدق ويضطرب وأخذت المهواجس تلعب بنفس الرجل الذي نفد صبره ، ووضعت المرأة ذكراً هذه المرة ، قامت الزينات ودقت الطبول واتجهت كل العناية للطفل الذكر ولكن في غمرة الفرح اكتشف الطبيب أن الطفل ليس سويا وأن بإحدى رجليه لين عظام . . . ومرت سنون رأى الأب فيها ابنه مصدر شقاء له ومبعث ألم الاحراف صحته وعدم استواء عوده ، أما الفتيات فكان مرور الأيام يزيدهن روعة وجمالاً ، كن لابيهن مصدر اليهن والسعادة والخير والبركة (١) .

قَال الله تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِيَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّكَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱللَّكُورَ ﴿ أَوْ يُرُوِّجُهُمْ ذُكْرَانَا وَإِنْكَا وَجَعَلُ مِن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيدٌ فَدِيرٌ ﴿ ﴾ (١٦) .

<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان . (٢) سورة الشورى : الأيتان ٤٩ . ٥٠ .



قال رسول الله ﷺ : هما من مسلم تُدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة ١١٤) .

\*\*\*

(١) رواه البخاري .





شاب في مقتبل العمر كان مدرساً تزوج من فئاة أحلامه وكانت تعمل مدرسة أيضاً وأنجبا طفلاً فرحا به أشد الفرح ، ولكن سرعان ما أحسا بالعناء الشديد لصعوبة الجمع بين رعاية الطفل وبين عمل أمه ، وكان يمرض أحياناً فيضطر الأب أو الأم للتخلف عن العمل ، أو كانا يتركان الطفل في رعاية بعض الأقارب أو الأصدقاء ، وفكر الأب أن تتوقف الأم عن العمل ولكن ظروفهما الاقتصادية كانت سبباً لاستبعاد هذه الفكرة .

فوجئ الزوجان بأعراض الحمل تظهر على الزوجة وجن جنونهما فقد ضاقا بطفل فكيف باثنين ، وأسرعا لطبيب ليساعدهما على التخلص من الجنين ولكن الطبيب رفض أن يقوم بإسقاط الحمل ، وإزاء ضغطهما نصحهما بأن تجري الزوجة وتقوم ببعض الجهد الجسماني ليتم الإجهاض ، وقبل الزوجان كلام الطبيب وراحا يصعدان الهرم ويهبطان وركضا شوطاً بعيداً ثم اتجها عائدين إلى البيت ينتظران التخلص من الحمل ، وعند وصولهما إلى البيت كانت هناك مصيبة في انتظارهما ، فقد وجدا طفلهما قد فارق الحياة إثر سقوطه من فوق سلم كان يصعده في غفلة ممن يرعاه .

هنا كانت مفاجأة مريرة للزوجين ، وعندها سارعا للطبيب الذي كانا عنده منذ ساعات يطلبان منه التخلص من الحمل ولكن في هذه المرة يطلبان عونه ليوقف الإجهاض ، ومرة أخرى قال الطبيب : لاأستطيع وليس إلا الله تعالى

يستطيع عونكما ، وأخذ الزوجان يخلصان بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرفق بهما ، والله سميع عليم والله غفور رحيم ، فاستجاب الله للدعاء ورعا الجنين الذي أصبح أملاً لهما وكان منذ ساعات شراً يحاولان التخلص منه (١١) .

\*\*\*

تلك نماذج واقعية تبين أن للكون مالكاً سبحانه وتعالى خلقه ويدبر أمره ويرعاه ، كما أنه يجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وما قسمه له ويتقبله برضا وإيمان ولعل أمراً قد كتبه الله لك لا تبتغيه نفسك فيه خير لك ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وما هذه القصص التي ذكرناها إلا صور واضحة لتدخل الإسان في أمور ليس له فيها شأن أو أمر ، بل الأمر كله لله عز وجل ، فلنسلم أمر نا لله ولترض بقضاء الله فهو نعم المولى ونعم النصير .

قال الله تعالى :﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرْهُواْ عَيْثًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّسُكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِيُّواْ عَيْثُ وَهُوَ مَثْرَّلُكُمُّ وَالَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمَدُلا تَعْلَمُونَ ۖ ۞ (٢) .



<sup>(</sup>١) مقارنة الأديان .

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢١٦ .



ولد (س) في أسرة مفككة ، الأب لاهم له إلا كسب المال وزيادة ثروته المالية بأي وسيلة كانت ، والأم لاهم لها إلا الخروج والسفر والرحلات ، لذلك كان الوفاق بين الزوجين شبه مستحيل عا أدى إلى الطلاق . ومن قسوة الأم خرجت من البيت دون أن تلقي ولو نظرة عطف أو حنان على وليدها الصغير بل خرجت وكأنها مسجونة فتحت لها أبواب السجن ففرت هاربة تاركة وراءها أعز شيء على قلب الأم . . ولكن هل مثل هذه تسمى أماً؟ !

عاش (س) مع والده مرفهاً مدللاً ولكن دون عناية أو رعاية أو تربية صالحة . التربية عند هذا الأب فقط ماذا تريد وكم تريد؟ التربية عنده خذ . . خذ دون حساب ودون رقابة ، وغا وترعرع الولد على هذه التربية الخاطئة .

ولكي يظهر الوالد بمظهر الأب الغني الذي لا يبخل على ولده بشيء أدخل ولده مدرسة أجنبية ، ودرس (س) جميع المراحل التعليمية في هذه المدرسة ، ولكن ماذا تعلم من هذه المدرسة؟ لقد عرف شرب الخمر والخدرات والعلاقات المشبوهة مع فتيات ساقطات وغاص في بؤرة الفساد إلى أذنيه ، ولكن أين الأب؟ الأب مشغول بتجارته وأعماله وأمور أخرى ، إنه يظن بتوفيره لولده المال والخدم والفيلا الفخمة وإدخاله أحسن المدارس الأجنبية يظن أنه قد أدى ما عليه من مسؤولية تجاه ولده ، ولكن أين الحب الأبوي أين الحنان؟ أين التوجيه والنصح والإرشاد؟

إن الولد لا يشعر بأي شيء من هذا ، لذلك لما فقد حنان الأم وعطف الأب أخذ يبحث عنه في أماكن أخرى فوجده ولكن أين وجده؟ لقد وجده عند معلمته الأجنبية فالقي بنفسه بين أحضانها فوهبته جسدها ، هذا الطفل الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة الباحث عن الحب والحنان وجده عند هذه الساقطة وللأسف إنها معلمة!!

فبنس المعلمة وبنس التعليم ، وعاش معها و لا أحد يسأل أو يحاسب أو يراقب ، وفي الإجازة الصيفية قررت المعلمة الرحيل إلى موطنها بعد انتهاء عقدها مع المدرسة التي تعمل فيها ، ولما علم (س) بذلك جن جنونه ، إنه كان يبحث عن قلب حان يحتويه وروح محبة وصدر دافئ يضمه إليه كي يبثه همومه فلم يجد هذا إلا عند هذه المعلمة الخبيثة التي استغلت حبه لها في إشباع رغباتها الحيوانية والمادية فلقد كان يغدق عليها من الأموال والهدايا الشيء الكثير فقد كان بالنسبة لها مصدراً مالياً كبيراً .

وسافرت المعلمة وأحس أنه يعيش في عالم خال من الحب والحنان ، أحس بفراغ قاتل يطوق حياته من كل جانب فقرر اللحاق بالمعلمة فليس هناك ما يمنعه أو من يمنعه ، أعطاه الأب ما يشاء من المال وسافر إليها .

عاش معها في بلدها في بيتها الريفي مع أسرتها التي لا تعترض على هذه العلاقة الشائنة الحرمة ، عاش معها وهي تغدق عليه من سحرها وجسدها فزاد حبه لها وهو ابن السابعة عشرة وهي في الثامنة والعشرين .

وبعد انقضاء الإجازة عاد (س) بجسد محطم تاركاً قلبه ومشاعره عندها .

فيها؟ فاختار الولد جامعة في نفس البلدالتي تسكن فيها المعلمة ، فوافق الأب دون تردد أو اعتراض ، وهكذا استمرت رحلة الضياع لهذا الشاب التائه المحطم ولكن من السبب؟(١)

إن كثيراً من الآباء والأمهات في هذه السنوات يحرصون على توفير جميع لوازم العيش لأبنائهم إلاأنهم ينسون أو يهملون أهم شيء ، يهملون أن يربوا أبناءهم التربية السليمة القائمة على الأخلاق الإسلامية الحميدة التي تكون لهم حصناً قوياً يعينهم على العيش في هذه الحياة دون أن ينحرفوا ، إن توفير الملبس والمأكل وغيرها من الكماليات ليس كل شيء بل أهم شيء هو الحب والدفء والحنان الأبوي الذي يلف الأسرة ويقوي أركانها ويشد من ترابطها وينمي علاقاتها .

وهناك بعض الآباء الذين يحرصون أن يتعلم أبناؤهم في مدارس أجنبية ، وهذا خطأ وقع فيه كثير من الناس ففي هذه المدارس أخلاق وعادات غريبة عن مجتمعنا ويحرمها ديننا الإسلامي فيكون الآباء بذلك قد وضعوا أبناءهم على طريق زلقة شائكة لاينجو مما فيها إلامن تولاه الله برحمته .

فاحرصوا أيها الآباء على تربية أبنائكم التربية السليمة تفوزوا في الدنيا والآخرة ، فمثل ما يزرع الإنسان يحصد . وإنك لاتجني من الشوك العنب .





<sup>(</sup>١) جريدة الأنباء بتصرف.

قَــال الله تعــالى : ﴿ قَـدْ خَـبِـرَ ٱلَّذِينَ فَتَلُوّاً أَوْلَدَهُمْ سَفَهُمَّا بِغَيْرِ عِلْمِرِ وَحَــُرُمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ ٱفْتِرَآءٌ عَلَى ٱللّهِ قَـدْ ضَــَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيرِ ﴾ (١).

عن ابن عبساس رضي الله عنهما أن رسول ﷺ قال: «الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم».

\*\*\*

(١) سورة الأنعام : الآية ١٤٠ .





نشأ (أحمد) نشأة مدللة فلقد كان وحيداً لأب وأم أنجباه في سن متأخرة ، فرحا به فعاش بينهما مدللاً لا يرفضان له طلباً مهما كان ، وكان والده ميسور الحال فسخر ماله في سبيل تنفيذ طلبات الابن فأدخله أفضل وأرقى المدارس التي تضم أبناه الطبقة الأرستقراطية والعائلات السياسية .

شبّ (أحمد) على حب المال وتكيف مع هذا الواقع الذي تربي عليه ، فليس في قاموس حياته شيء اسمه مستحيل فكل طلباته مجابه وكل أوامره منفذة .

اشترى له والده سيارة فخمة في سن مبكرة وأخذ يجول فيها في الطرقات متسكعاً مع شلة الأسس يقضون الليالي في سهرات وحفلات ماجنة والنهار في رحلات وتزهات ، وكانت نتيجة هذا الدلال والتراخي في تربية أحمد وتلبية جميع مطالبه الضياع وسلوك طريق الفساد ، وساعده على ذلك شلة الفساد من رفاق السوء الذين كانوا من رواد الملاهي الليلية وعشاق الميسر ، ومع هذا الضياع والانفلات الذي يعيشه أحمد إلا أن والده كان يغدق عليه من المال دون مراقبة أو محاسبة فالمهم عنده تلبية طلبات ابنه الوحيد .

واستمر أحمد في هذا الطريق المظلم وغاص حتى أذنيه في الوحل ولم يستيقظ والده من هذا السبات العميق إلا بعد أن بلغ أحمد أسوأ حال وانتشرت سمعته السيئة بين الناس، وأخذوا يتناقلون عنه الأخبار السيئة وصار مثالاً لسوء الأخلاق. وعندما علم والده بالحالة التي بلغها ولده وضع خطة لتأديب بالزجر وانقطع عن إصداده بالمال ظناً منه أن هذه الطريقة هي التي تعيد ابنه إلى صوابه ولكن صبق السيف العذل ، فلقد نشأ أحمد على هذه الحياة الماجنة واستمرأها وأجبها وأعانه رفاق السوء ، وكان السبب الأول هو التدليل الزائد من قبل الأب والأم وجبهما المفرط وإمداده بالمال دون حساب حتى تاه في بيداء الضياع تتقاذفه شياطين الإنس والجن ، فلا فائدة من الأدب الآن .

وعندما قطع الأب المصروف عن أحمد وامتنع عن إمداده بأي مبلغ من المال تأديباً له كما ظن الأب ، ضاقت الأحوال بأحمد ويات يعاني عدم توفر المال وأخذيفكر كيف يحصل على المال حتى يعود إلى سهراته الماجنة وحياته الفاسدة؟ فاتفق مع صديقه ودبرا عملية سرقة استهدفت منزل أقرب الناس إليه ، والده الذي أغدق عليه من المال دون حساب ، وكان أحمد يعرف أن والدته تحتفظ بمبلغ من المال في حقيبة موضوعة في غرفة نومها ، توجه أحمد مع صديقه يزفهما الشيطان إلى منزل والده واختار وقت خروج والديه من المنزل ودخل أحمد مع صديقه إلى غرفة النوم ثم فتحا الخزانة وأخرجا الحقيبة وتمكنا من فتحها واستولى أحمد على الأموال الموجودة في حقيبة أمه وكان مبلغاً كبيراً ، ثم خلع درج الخزانة وسرقاما كان بداخله من مجوهرات وخرجا من المنزل وهربا إلى منطقة بعيدة واستأجرا فيها شقة ثم قصدا أحد الأماكن الفاسدة ولعبا الميسر وخسرا ما يقارب نصف المبلغ المسروق . وفي اليوم التالي استطاع رجال الشرطة القبض على أحمد وشريكه واعترف أحمد بجريمته وأعاد ما تبقى من المبلغ المسروق وصدر حكم القاضي عليهما بالأشغال الشاقة مدة ثلاثة سنوات(١).



<sup>(</sup>١) جريدة الأثباء بتصرف.

وهذه هي نتيجة التدليل الزائد والتربية الخاطئة والحب المفرط دون حدود ، والإنفاق على الأولاد دون حساب أو مراقبة مما يُعود الأولاد على الإسراف والتبذير وعدم تقدير الأمور . إن حب الوالد لولده خُلق مجبول عليه الناس وحبهم أمر طبيعي وفطري إلاأته فاق الحد وتعدى الحدود فإنه يكون فاتلاً للولد وندامة وحسرة على الوالدين ، فيجب علينا تربية أبنائنا التربية الإسلامية الصحيحة التي تقوم على الأدب والحب في آن واحد ، أما التدليل وعدم الاكتراث فإن نتائع ذلك تكون وخيمة وهذا ما حدث لوالدي أحمد . . وكما

قال الله تعالى:

﴿ إِنَّمَآ أَمْوَ لَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِنْدَةٌ وَاللَّهُ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّمَآ أَمْو

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال : «تُحسن اسمه وأدبه وضعه موضعاً حسناً»(٢) .



<sup>(</sup>١) سورة التغابن : الآية ١٥.

<sup>(</sup>۲) رواه الطوسي



كان محباً للمال حباً جماً ويعمل للمال ويسعى للمال فأعمت المادة بصيرته فلم يعد يبصر إلا من خلال ثقوبها الضيقة ، وأصبح المال ميزانه الذي يزن به الأمور ، وكانت له ابنة بلغت مبلغ الزواج ، وأخد الخُطاب على اختلاف مراتبهم يدقون أبوابه راغبين في الزواج من ابنته ، ولكنه كان يردهم بحسجج واهية ظاهرها المصلحة وياطنها المادة ، مع أن من هؤلاء الخطاب أصحاب دين وخُلق ، ولكنه كان يريد أن يطرق الباب من يدفع أكثر ويريد صاحب المنصب الكبير والمركز العالي . ليس مهماً عنده الخلق والدين المهم المال . . والمال فقط ، ولكن هذا لم يأت ولم يطرق الباب فلينتظر فالبنت ما زالت صغيرة .

ومرت الأيام والأعوام وظل على أحلامه المادية ومر قطار العمر وترك ابنته في محطة العنوسة . ولم يعد يطرق الباب لاأمير ولاحقير ولاغني ولا فقير فالكل غادر بابه واتجه لغيره عن لديهم بقية دين وخلق عمن يرفضون بيع بناتهم كالنعاج في سوق الأغنام .

وذبل شباب ابنته وانطفأت نضارتها وذوى عودها ، ومع مرور الأيام ضعف حالها وهزلت وأصببت بداء عضال أضنى الأطباء شفاؤه ونقلت إلى المستشفى ومرت عليها الأيام والليالي وحالتها من سيئ إلى أسوأ ، وحانت لخظاتها الأخيرة وأبدرا الأب بحالة ابنته فأفاق من عالمه المادي وأتى مسرعاً ليرى ابنته في ثوب

المرض بعد أن حرمها منذ زمن ثوب الزفاف ، نظر الأب إلى ابنته مشفقاً عليها فنظرت البنت المسكينة إلى أبيها بعينين قد اغرورقتا باللدمع ، وأخذت تتمتم وتحرك شفتيها . . دنا الأب منها ليسمع ما تريد البوح به في لحظاتها الأخيرة فوجدها تطلب منه أن يقول آمين ، فقال الأب : آمين .

ثم تمتمت مرة أخرى وطلبت منه أن يقول آمين . . فقال : آمين .

ثم فعلت ذلك مرة ثالثة وطلبت منه أن يقول آمين . . فقالها .

وبعد فترة صممت مشحونة بالأسى سألها الأب برفق عن الدعاء الذي طلبت منه أن يؤمِّن عليه ، فانحدرت دموعها الأخيرة وأجابت بعد صمت واهن مليء بالأسى : لقد دعوت الله أن يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج .

وطوى القبر في باطنه مأساة دامية ، ويقي الأب الجشع الذي أعمى الطمع وحب المال بصيرته بقي يندب نفسه وابنته ويعض أصابع الندم ولات ساعة مندم(١).

إن في هذه القصة المأساة تحذيراً للآباء والأمهات الذين يظلمون بناتهم وذلك طمعاً في زوج غني ويدَعُون الأهم من ذلك وهو الدين والخلق ، فكم من فناة مثل هذه الفتاة فاتها قطار الزواج بسبب طمع أبويها ثم بعد مرور الأعوام لا تجد من يطلب يدها فتعيش حياة تعيسة جافة تندب فيها حظها ، كما أن دعاء البنت أو الولد على والديه مهما صدر منهما فيه سوء أدب مع الوالدين ينبغي أن لا يصدر من أولاد مسلمين يعرفون حقوق الوالدين ويرعون واجباتهما .



<sup>(</sup>١) كشكول الأسرة .

قال رسول الله ﷺ : ﴿إِذَا جَاءِكُم مِن تَرْضُونَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَأَنْكُحُوهُ، إِلاَ تَعْلُوهُ تَكُنْ فَنِنَهُ فِي الأَرْضُ وفَسَادَ عَرِيضًا (١٠) .

\*\*\*

(١) رواهالترمذي وأحمد .



كان يعيش عيشة طيبة بين والديه اللذين كانا يحبانه ، وكان يعمل حداداً وكان عمله يدر عليه الكثير من المال فعاش في سعادة غامرة ، واستمرت حياته هكذا عمل وكسب وسعادة ، وكانت أيامه تم عليه رتيبة شعر من خلالها أنه بحاجة إلى أن يتزوج وكان معجباً بفتاة كانت بنظره جميلة فتعلق بها ، وحادث أمه بموضوع زواجه من هذه الفتاة ، ولكن أمه رفضت أن يتزوج من هذه الفتاة لاتناسبك كان والده رأيه من رأى الأم ، ولما سألهما عن السبب قالاله : هذه البنت لاتناسبك ولا تناسبك وكذلك كان والده رأيه من رأى الأم ، ولما سألهما عن السبب قالاله : هذه البنت رأيه ومع شدة إلحاحه وعناده خضعت الأم لرغبته وقالت له : اسمع يا بني كلمة أخيرة أقولها لك : إن جمال الشكل لم يكن يوماً مقياساً للسعادة فالحذر يا بني ما أنت قادم عليه . ولكنه كان أصم أعمى فلم يسمع ما قالته له أمه ، فعقله كان ها ألاماً لام الرائف الذي كانت تتمتم به تلك الفتاة .

وتم له ما أراد وتزوج فتاة أحلامه وفاز بمن كان قلبه يهفو إليها ، ولكن بالمقابل كسب غضب أمه وأبيه اللذين عارضاً هذا الزواج .

أقام مع زوجته في منزل والده ، وما هي إلا فترة قصيرة وإذ بالخلافات تدب بين الأم والزوجة مما جعل الأب يتخذ قراراً بإخراج الابن وزوجته من منزله بعد أن أعطاه مهلة لترتيب أموره . وبدأت رحلة البحث عن سكن يؤويه هو وزوجته التي كانت تفتعل المشاكل مع الأم المسكينة الطيبة والتي كانت تحرض زوجها على والده ، وكان الزوج يقف بصف زوجته دائماً ، وبعد بحث طويل وجد شقة مناسبة وأشها بأثاث باهظ الشمن اختارته الزوجة كي تفاخر به صديقاتها ، وعاش الابن وزوجته حياتهما بعيداً عن أهله وقاطع الزوج أمه وأباه ، ولكن حياته مع زوجته كانت بها منعطفات وذلك من كثرة مشاكل الزوجة وإرهاق زوجها بطلباتها التافهة التي لا تنتهي ولعدم اهتمامها بشؤون زوجها علم علم الزوج يعيش حياة كثيبة تعيسة ، وزاد الطين بلة أن قل الطلب على عمل الحدادة وضعف مدخوله وبدأ يمر بضائقة مالية واحتار ماذا يفعل مع هذه الزوجة التي لا تنتهى طلباتها؟

ولما رأت الزوجة حال زوجها أشارت عليه أن يذهب إلى والده كي يأخذ منه مبلغاً من المال ، ولكن الزوج أبي فقد منعه كبرياؤه وغروره .

وخرج يبحث عن وظيفة حكومية لكن الأبواب كلها أغلقت في وجهه ، ولم يجد سبيلاً لتوفير المال سوى أن يبيع أثاث المنزل ، والزوجة لاتبالي وأخذت تنفق دون حساب حتى لم يتبق في جيب الزوج فلس واحد بسبب هذه الزوجة اللعوب التي أخذ أهل الحي يتحدثون عن سلوكها المشين . ونشب خلاف حاد بين الزوجين وأخذت الزوجة تعير زوجها بجلوسه في البيت مثل النساء وعدم غكنه من توفير حاجيات المنزل ، وهكذا عاش هذا الزوج البائس أياماً مليئة بالآلام ، وفكر في أن يطلق زوجته ولكن خوفه من تشمت أهله به منعه . وداس على كرامته وسمعته إرضاء لغروره وكبرياته ، وأخذ يفكر كيف يوفر المال اللازم له ولزوجته ؟ وقاده تفكيره إلى إصدار شيكات بدون رصيد ، وأصدر الشيك الأول واستطاع أن ينجح في عملية النصب لأنهم لم يستدلوا على عنوانه عا

جعله يستمر في هذا الطريق ، وزين له الشيطان سوء عمله وهونه عليه فأصدر شيكا آخر ، ولكن لكل شيء نهاية ، وما هي إلا أيام قلائل وإذ برجال الشرطة يطرفون الباب ويقتادونه إلى حيث المصير المظلم ، وكانت نهايته العيش خلف القضبان أسير الذل والعار يذرف الدمع الغزير بين جدران السجن أملاً في عفو الله عز وجل ورضا والديد (١) .

هذه نهاية طبيعية لكل من يعصى والديه ويخالف رغبتهما .

قال الله تعالى : ﴿ وَوَصَّنَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِلَيْنِهِ حَمَلَتَهُ أَمُّهُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهَنِ وَفِصَنَلُهُ فِي عَامَتِي أَنِ آمَنَكُرُ لِى وَلِوَلَدَيْكِ إِلَّى ٱلْمُصِيرُ ۞ ﴿ ٢٠ ) .

قال رسول الله ﷺ: "رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الرب في سخط الوب في سخط الرب في

<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم



يعيش مع أمه في بيت واحد ليس معهما إلا خادمة ترعى شؤون أمه وتخدمها ، إلا أنه كان قاسي الطبع سيء المعاملة حتى مع أمه التي فقدت البصر وأصيبت بالشلل ، فبدل أن يشفق عليها ويعاملها بعطف وحنان كان يسمعها بذيء الكلام الذي يؤلمها ويجرح نفسيتها .

كان هذا الولد العاق يذهب مع أمه إلى (البنك) كي تستلم واتبها الشهري فكان يجلسها على الكرسي المتحرك ويدفعها ، وأثناء ذهابه بها إلى (البنك) كان يتذمر ويتكلم بكلام جارح فكانت تسمعه وهو يقول لها : "أنت عمية ومشلولة وأنا ابتليت فيك، وكانت تتألم ولكنها لا تتفوه بكلمة .

وتبكي من كلامه ، وهو يزيد من كلامه المسموم فيقول : "والله لو ما هذا المعاش كنت رميتك في دار العجزة " يقول هذا الكلام وهو ينفخ بحسرة وألم ، والأم المسكينة يتقطع قلبها ألما عند سماعها كلام ولدها العاق ، ثم يعود بأمه إلى البيت ويأخذ راتبها الذي قبضته من (البنك) ويتركها مع الخادمة ثم يذهب يلهو ويلعب مع أصدقائه في الديوانيات والسفر والرحلات لا يهتم بأمه ولا يسأل عنها ولا يبالي بما يجري لها ، بل إنه كان يمنع أي أحد من أقرباء أمه أن يزورها أو يسأل عنها وإذا رأى أحداً منهم طرده وأسمعه الكلام الفاحش وهدده وتوعده ، ولكنها لا وهكذا كانت هذه الأم البائسة تعاني الويل من هذا الولد العاق ، ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً .

وفي يوم من الأيام سافر الولد مع مجموعة من أصدقائه إلى إحدى البلدان المجاورة وكان سفرهم بالسيارة ، وبعد أن قضوا إجازتهم عادوا إلى البلاد وهم في طريق العودة انقلبت بهم السيارة وكانت إصاباتهم طفيفة إلا الولد العاق فقد أدخل غرفة الإنعاش وظل في المستشفى حوالي شهر ثم خوج من المستشفى على كرسي متحرك مشلولاً لا يستطيع الحراك ، وتكررت صورة ذهابه إلى (البنك) ولكن بدل أن يذهب مع أمه وهو يدفعها وهي على الكرسي المتحرك لاستلام راتبها كان هو يجلس على الكرسي وتدفعه الخادمة كي يستلم راتبه (١).

#### \*\*\*

إن الأم محبة وحنان لايشعر بهذه النعمة إلا من فقدها ، ولكن بعض الأبناء قد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قساوة والله عزوجل عزيز ذو انتقام ، وعقوبة عقوق الوالدين معجلة في الدنيا .

وها نحن بعد أن قرأنا هذه القصة قد عرفنا عاقبة العقوق فمن كانت أمه حية فليحمد الله وليقبل رأسها ويديها وقدميها فالله عز وجل يُكرم المرء بدعاء والديه ومن فقد والديه فليدع لهما ويستغفر لهما لعل الله يجمعهم في مستقر رحمته إنه سميع عليم .

قىال الله تعالى : ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَمِٱلْوَٰ لِلَذَيْنِ إِحْسَنَا ۚ
إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا صَلَا تَقُل لَّهُمَاۤ أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمُا
وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ (٢) .

مشُل رسول الله ﷺ عن الوالدين فقال ۞ للسائل : الهما جنتك ونارك (٣)



# الفصل الرابح



- ١ ـ النصاب .
  - ٢ ــ الطمع .
- ٣ ـ من عمل الشيطان .
  - ٤ ـ لظى الشهوة .
  - ٥\_رحلة الفساد .
    - ٦-الهاوية .



يحب الدنيا ويحب التمتع بملذاتها يصرف كثيراً على مُتع الدنيا مُسرف مبذر مع أن راتبه لا يساعده ، حيث إنه يعمل في إحدى الوزارات براتب ضئيل . ولو أنه رضى بما قسمه الله لما حدث ما حدث ولكنه الغرور بالدنيا .

كان راتب الوظيفة لايساعده في الصرف على متعة وملذاته ، كما أن والده لم يقصر معه فكان يمده بين الحين والحين عبلغ من المال إلا أن النقود ما إن يلمسها حتى تتبخر وكأنها لم تكن ؛ وذلك من شدة تبذيره وإسرافه .

كان أمام منزلهم الذي يقطنه بقالة يعمل بها رجل من إحدى الدول العربية وكون معه علاقة جيدة ، وكان صاحب البقالة يشبه صاحبه في الطباع فهو مثله يحب المال حباً جماً فوافق شَنَّ طَبَقة .

وفي يوم جلس الاثنان يفكران بطريقة يحصلان بها على المال الكثير بأقل جهد وأسرع وقت ، وكان صاحب البقالة محترفاً في عمليات النصب والاحتيال فاتفق مع صاحبه على حيلة ماكرة يحصلان بها على المال وأخذ يشرح لصاحبه تفاصيل الخطة فقال: نستأجر سيارة فخمة وهاتفاً نقالاً وتلبس أنت ملابس غالية الثمن تدل على شخصية مهمة وأنا ألبس ملابس تدل على أني سائق للسيارة كي نظهر أمام الناس بمظهر الرجل الغني والشخصية المهمة صاحب النفوذ ، فالناس أصبحت تنخدع بالمظاهر. واتفقا على تنفيذ الخطة .

وقفت السيارة الفخمة أمام أحد محلات الساعات الثمينة وأجاد صاحب البقالة دوره بإتقان واغتر صاحب محل الساعات بهما وأخذا بضاعة بقيمة (٢٠) ألف دينار ووقع له التاجر المزيف على (شيك) وطبعاً كان (الشيك) بدون رصيد وخرجا من عنده وذهبا إلى محل المجوهرات وأخذا منه بضاعة بقيمة (٥٠) ألف دينار ، ثم عادا إلى بيت صاحب البقالة واتفقا على أن يخفيا هذه البضاعة مدة بسيطة ثم يتصرفا فيها . وترك الرجل صاحبه ومعه البضاعة المسروقة وعاد هو إلى بيته وهو يحلم أحلاماً وردية ويفكر كيف سيصرف النقود بعد بيع البضاعة؟ ويتمتع كيفما شاء؟ ثم أسلم جفنيه للنوم ، وفي الصباح استيقظ على صوت طرقات على الباب فاسرع لفتحه وإذ برجال المباحث أمامه وجماً لوجه فقبضوا عليه واعترف بجريمته ولكنه لم يعترف على صاحب البقالة ولم يدلهم على مكان المسروقات ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ، وفي السبجن جاءته رسالة من شريكه في الجريمة يخبره فيها أنه هو الذي أرشد رجال المباحث عليه ودلهم على مكان المسروقات ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ، وفي السجن عليه ودلهم على مكان المسروقات ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ، وفي السجن عليه ودلهم على مكان المسروقات ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ، وفي المباحث عليه ودلهم على مكان المترونة والذي أرشد رجال المباحث عليه ودلهم على مكان المدونة وأن النقود معه وأنه هاجر إلى كندا!!

ولما قرأ رسالة صديقه ضاف صدره وأحس بالقهر واعتصر الأم قلبه وضاقت عليه الدنيا بما رحبت وتمنى أن يكون شريكه أمامه حتى يطبق على رقبته وينتقم منه .

وفي يوم جاء من يزوره في السجن ولما رأى حالته المزرية سأله عن سبب حزنه فأخبره عن شريكه وكيف غدر به ، فقال له الزائر : أبشرك بأن شريكك قد قبض عليه في كندا وهو الآن في السجن أيضاً في قضية نصب واحتيال وصدر فيه حكم بمصادرة جميع أمواله لأنها مشكوك فيها(١).



<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام .

هذه القصة الواقعية عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه بسلوك طريق الحرام والكسب غير المشروع من أجل التمتع والثراء السريع ، فإنه مهما كان الحصول على المال عن طريق الحرام سهلاً وسريعاً ودون عناء فإن ذهاب هذا المال أيضاً سريع والعقاب شديد ، وليكن فيما قرأناه وما حدث لهذين النصابين عظة وعبرة فالسعيد من اعتبر بغيره .

قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَالذِي نفسي بِيده لا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخيث لا يمحو الخيث (١).

(١) رواه أحمد في مسنده .





كان طالباً في إحدى جامعات بلده وكان يحلم بأن يكون تاجراً يملك المال الكثير ، لهذا تخصص في مادة الرياضيات والمحاسبة ، وبعد تخرجه سافر إلى إحدى الدول الخليجية للحصول على فرصة عمل تحقق له أهدافه التجارية ، وعمل مدرساً لمادة الرياضيات ، ونجح في عمله وجمع مبلغاً من المال استطاع من خلاله الزواج وتكوين أسرة وعاش حياة سعيدة هانئة ، وكان كلما جمع مبلغاً من المال أرسله إلى أهله عن طريق أحد أصدقائه . وكان له رصيد في بلده فكان يأخذ منه العملة الخليجية ويعطيه (شيكاً) يصرفه في بلده ، فكان صديقه يربح فرق العملة بهذه التحويلات وكلما زادت التحويلات زاد ربحه ، ولما رأي المدرس أن صديقه يربح بهذه الطريقة فكر بأن يجرب هذا العمل خاصة وأن الربح فيه منضمون من غير عناء ولاتعب ، ودخل في هذا المجال وربح مالاً كثيراً ، ويوماً بعد يوم يزداد ربحه ويزداد حبه للمال وطمعه ، وفكر في أن يفتح شركة لتوظيف الأموال ، وكانت عبارة عن شركة وهمية ، وبدأ يستقبل أموال المودعين وكان يشترط عليهم ألا يطالبوه بأموالهم قبل عام من تاريخ الإيداع على أن يكون الربح (٥٠٪) حتى وثق الناس به ، فعرض عليهم وديعة الأموال لمدة ثلاث سنوات ويصبح الربح (٠٠٠٪) وفكر بعد ذلك أن يترك عمله وينتقل بهذه الأموال إلى أوروبا لاستثمارها هناك . وقد كان له ما أراد ، وبعد عامين اشترى سوقاً مركزياً من الأرباح وكذلك اشترى بعض الحلات ، وقبل أن ينتهي العام الثالث تم القبض عليه من قبل السلطات لمخالفته القوانين فقام بتوكيل محام ليدافع عنه وأعطى أخاه توكيلاً عاماً كي يتصرف في البيع والشراء وأن يكتب جميع ممتلكاته باسمه كي لايطالبه المودعون بأموالهم ، وانتشرت القضية في الصحافة ، وبعد ذلك أعلن إفلاسه وحكم عليه بالسجن عشر سنوات ، وهو في السجن أخذ يراسل أخاه ويطلب منه أن يرعي أسرته ، وقد فعل ونجحت ابنته الوحيدة في الثانوية العامة ودخلت كلية الطب ، وفي أثناء دراستها في الكلية أصيبت بمرض في صمام القلب فحزن عليها حزناً شديداً خاصة وأنه بعيد عنها السجن ازدادت حالته سوءاً وحياته كابة وأصيب بمرض الضغط وفقد إحدى يقضي أيامه بين جدران السجن ما يزيد من أله ، وكلما مرت الأيام عليه في عنيه بسبب هذا المرض ، ولكن الخنجر الذي انغرس في قلبه وما جعل مصابه عظيماً هو أن أخاه قرر أن يصرف له راتباً شهرياً ما يعادل (٥٠) دينارا كويتياً كمصروفات له ولأسرته وهو الذي أودع ما يقرب من (مليون دينار كويتيا باسم أخيه ، وذهبت كل الأموال التي جمعها بالحرام في جيب أخيه وعاش حياته سجيناً بالساً محروما(١٧).

#### \*\*\*

وهذه نتيجة الطمع والكسب الحرام فالمال الحرام يأتي سريعاً ويذهب سريعاً ويكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة فها هو الطماع يعاني الأمرين في حياته في سجن مظلم ، وحياة تعيسة بائسة وأسرة محرومة ، وماذا سيكون موقفه غذا عندما يقابل الذين ظلمهم وسلب أموالهم من دون وجه حق سوى أنهم وثقوا به مما أدى إلى موت بعضهم قهراً على ضياع أمواله ، فالويل للظالمين في الدنيا والآخرة .

#### \*\*\*

قال الله تعالى :﴿ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِينُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَمَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ۞﴾ (١) .

قال رسول الله ﷺ : اللكو والخديعة والخيانة في النار، (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الأيتان ٥٥ ، ٥٦ .





بدري وسعيد صديقان حميمان علاقتهما ببعضهما قوية ، لا يفترقان إلا حين الذهاب إلى المنزل ، وكانا يعملان في صيد السمك ، وكانا في الليل يسهران في الملاهي وشرب الخمر ولعب الميسر ، وفي ليلة من الليالي اجتمع الصديقان مع مجموعة من الساهرين في أحد المنازل للعب «القمار» وطالت السهرة حتى الفجر وكسب بدري مبالغ كبيرة في هذه الليلة وخرج مع صديقه سعيد ، وكان بدري مسروراً لأنه كسب جميع المبالغ التي قامروا عليها ، وهما يسيران في الطريق طلب سعيد من صديقه بدري أن يعطيه قليلاً عنده من النقود إلا أن بدري رفض فأخذ سعيد يرجوه ويتوسل إليه قاتلاً له : كسبت مالاً كثيراً وأنا صديقك محتاج إلى مبلغ قليل .

فقال بدري : لقد كسبت المال بجهدي ومعرفتي باللعب فكيف أعطيك منه شيئاً؟ إلن أعطيك ولاقرش .

وأخذ سعيد يلح على صديقه بدري فهو مفلس محتاج إلى بعض القروش بعد أن خسر جميع ماله في لعب (القمار) . ولكن بدري لم يستمع لصديقه ونهره بل وضربه ، فقام سعيد والتقط من الأرض عصا غليظة وضرب بها صديقه بدري على رأسه فانهار وسقط على الأرض ، وكان الصديقان قريبين من البحر وكان هناك قارب على الشاطئ فحمل سعيد صديقه بدري بالقارب وسار إلى عرض البحر وأغرقه بعد أن استولى على أمواله كلها ، ثم عاد إلى منزله .

### كما تدين تدان... الجزء الخامس

وبعد أيام عُثر على جثة بدري طافية ، وبعد التحريات والبحث قُبض على صديقه سعيد وحكم عليه مدة خمسة وعشرين عاماً بالسجن مع الأشغال الشاقة (١).

قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَرْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَشْصَاءَ فِي ٱلْخَتْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصَلَّحُمْ عَن ذِكْر اللهِ وَعَن الصَّلْوَةَ فَهَلْ أَنْمُ مُنتَهُونَ ﴾ (١).



<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) جريدة الأنباء .



شاب مستقيم السلوك متزوج من امرأة طبية ، عاش مع زوجته وطفلته حياة سعيدة يعمل في إحدى الوزارات وكان عمله فاحصاً للذهب في المطار ، ومن همنا بدأت معاناته . ولنتابع قصته وهو يرويها لنا قاتلاً : بما أنّ عملي فاحص للذهب كانت تأتيني الفتنة غشي على أقدامها ، نساء من كل صنف ، وكان للذهب كانت تأتيني الفتنة غشي على أقفامها ، نساء من كل صنف ، وكان مع مدور الأيام دهب بللرور دون فحص ، لكني كنت قوياً متماسكاً ، ولكن مع مرور الأيام شيئاً فشيئاً وجدت نفسي وقد تراخيت فلم أعد أنا ذلك الرجل الذي يرفض شيئاً فشيئاً وجدت بلكنني كنت أخجل من زملائي فأنا صاحب المبادئ المغريات مهما كانت ، لكنني كنت أخجل من زملائي فأنا صاحب المبادئ ولكن زملائي الذين ارتضوا طريق السوء وساروا في دروب الشيطان حاولوا إغوائي حيناً بعد حين وقد نجحوا في ذلك ، لاحظت زوجتي التغير الذي طرأ على قام أعد أحرص على صلاة الفجر ولا على صلاة الجماعة وكانت تحاول ترجيهي ونصحي ، وكنت أوبخها بشدة .

أهملت زوجتي إلى درجة أن أصبحت أشعرها أني لست بحاجة لها ، ولكنها كانت حريصة على الوقوف إلى جانبي وعدم تركي في مثل هذه الظروف وذلك لأنها كانت امرأة صالحة تخشى الله وتراقبه .

مرت الأيام هكذا كنت أعيش حياة اللهو والمجون ، نساء وفتيات

وصداقات ، ودخلت في عالم شرب الخمور واعتدت على ارتياد شقق الفساد وسوء الأخلاق . وطريق الغواية يجر إلى المهالك فوقعت في وحل الخدرات وأخذت أغرق في هذا الوحل ، وكانت زوجتي الصابرة هي الوحيدة التي تحاول أن تنتشلني من هذا الوحل الأسن ، إلا أنني لم أكن أستجيب لها ، وكلما مريوم ازدادت حاجتي للمخدر ، فبعت ذهب زوجتي وأثاث المنزل وسيارتي وكل ما تقع عليه عيني بعت كل شيء من أجل الحصول على الخدرات .

ومرة كنت جالساً مع أحد أصدقاء السوء فقال لي : إن ثمن الخدرات هنا مرتفع فلماذا لانسافر إلى إحدى الدول حتى نأتي بها لأنها هناك متوفرة ورخيصة ، وسافرت معه واشترينا الكمية التي نريدها ، وفي طريق العودة كان الشيطان يزين لنا أعمالنا ويعدنا بأننا سنصبح أغنياء فقد كنا على ثقة من أننا سنمر عبر حاجز الجمارك لأنهم زملاتي ويعرفونني ويستحيل أن يشكوا بي وحتى إن شكوا فإن من المستحيل أن يفتشوا أمتعتي مجاملة لي لأنني زميل لهم .

وعند وصولنا إلى حاجز الجمارك فتش الموظف المسؤول أمتعتي ليفاجاً بوجود المخدرات مدسوسة بين أغراضي الشخصية . وتم القبض علي من قبل السلطات المتخصصة وصدر ضدي حكم المحكمة النهائي بالحبس لمدة سبع سنوات أفضيها خلف أسوار السجن لأتعذب بلظى شهوتي التي قادتني إلى هذا الطريق المظلم ، ولما علم والذي بالأمر بعد صدور الحكم علي آصيب بالشلل وامتنع عن الطعام إلى أن مات ، وترملت والدتي وذلك كله بسبب بحثي عن الشهوات الحرمة(۱) .

(٢) سورة المائدة : الأيتان ٩٠ ، ٩١ .



قال الله تعالى : ﴿ أَفَمَن رُيِّنَ لَكُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَوَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللَّهُ يُصْلِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ قَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرُاتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ ۗ بِمَا يَصْنَعُورَ ﴾ (١) .

هذه نهاية كل إنسان لا يعرف حق ربه عليه ولم يشعر بواجبه تجاه وطنه وصائلته وزوجته وأبنائه . وها هو هذا الفسال العاصي الذي لم يشوان عن ارتكاب الفواحش ها هو الآن خلف القضبان يبكي ألما وحسرة ويعض أصابع الندم على ما فرط في جنب الله وعلى ما آلت إليه حال أمه وزوجته وأبنائه . إنه لاشك يحتقر نفسه الأمارة بالسوء التي قادته إلى هذا الطريق الشائك فهل من معتبر؟!

إذا المرءُ أعطى نفسسه كل ما اشتهت

ولم ينهمها تاقت إلى كل باطل وماقت إليه الإثم والعار بالذي

دعستم إليه من حسلاوة عساجل

<sup>(</sup>١) جريدة الرأي العام بتصرف.





تاجر كبير ووكيل رئيس لعدد من الشركات منَّ الله عليه بشروة مالية كبيرة فكثرت أمواله واتسعت تجارته ، إلاأنه لم يشكر ربه الذي رزقه وأنعم عليه بل انغمس في الرذيلة وأشبع شهواته واستلذ الحرام ، فعاذا كانت النهاية؟

سافر (ش) إلى لبنان ونزل في أحد الفنادق الفخمة ، وفي أحد الأيام تعرف إلى شخص اسمه (رياض) كان يجلس في صالة الفندق ومعه فتاة صغيرة السن جميلة ، وأخذوا يتحدثون ، ثم دعا (ش) ضبفيه إلى قضاء الليل في أحد الملاهي الليلية وقضوا هناك ساعات شيطانية فعلوا فيها ما لا يفعله الشيطان نفسه وبعد نهاية السهرة أصر (رياض) على أن يصطحب (ش) إلى منزله ومعهما الفتاة لقضاء ليلة حمراء معها ، ولم يمانع (ش) بل هذا ما يريده ويتمناه ، وقضى ليلته مع هذه الفاسقة التي عرفت أنه تاجر كبير ووعدته بأن تمتعه كل ليلة بفتاة مثلها أو أجمل منها .

وفي اليوم التالي جاءت الفتاة ومعها فتاة أخرى قدمتها لهذا الماجن وخرجوا جميعاً إلى السوق ، وتوقفت إحدى الفتاتين أمام واجهة إحدى محلات المجوهرات تنظر إلى عقود الذهب والماس وهي مندهشة ، فلما رآها (ش) ورأى انبهارها أصر أن يدخلوا جميعاً لتختار كل منهما ما تشاء من المجوهرات واشترى لهما ما تريدان ودفع مبلغ مليون ليرة ، وذلك لحاجة في نفسه ، وخرجوا من محل المجوهرات وأصرت إحدى الفتاتين أن يقضوا الليلة في فيلتها الفخمة ، فاستجاب (ش) دون تردد وذهبوا إلى حيث أشارت عليهما الفتاة ، ولما دخل (ش) صالون الفيلا وجد عدداً من الأشخاص يلعبون القمار وأراد أن يظهر لهم مهارته في اللعب وانخرط معهم في اللعب بالعملة والدولار ، و(الشيك المفتوح) وخسر على طاولة الميسر ما مجموعة (خمس ملايين ليرة) . وفي نهاية السهرة اختلى (ش) بإحدى الفتاتين في غرفة من غرف الفيلا ، وفجأة داهمت مجموعة من الرجال المسلحين الفيلا وصعدوا إلى الطابق العلوي حيث يوجد (ش) والفتاة وأجبروا (ش) على كتابة شيك (بالدولار) ما قيمته (خمس ملايين ليرة) فاستجاب لهم ونفذ أمرهم وظل مرتهناً محتجزاً في الفيلا لجين صرف المبلغ من (البنك) ثم بعد ذلك أفرج عنه ، ومن ثم علم (ش) أن كل من التقى بهم ما هم إلا عصابة متشرة بين الفنادق والملاهي وأنه كان صيداً ثميناً لهذه العصابة وخسر أمواله وسمعته (۱) .

إن طريق الحرام قد يراه الإنسان سهاد وعتماً إلا أنه قصير ومتعته زائلة ونهايته وخيمة ، فالشيطان يغري الإنسان لسلوك هذا الطريق ويرغبه فيه حتى إذا انغمس في بؤره الفاسدة تخلى عنه وهو يضحك ملء شدقيه على غباء هذا الإنسان الأحمق ، فالحدر كل الحذر من إغراءات الشيطان ، والحذر من السير في طريق الحرام فنهاية هذا الطريق وبال وخزي في الدنيا والآخرة .

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لُهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ ٢٠ .

قال رسول الله ﷺ : «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة رجل في رحم لا يحل له<sup>(٣)</sup> .

 <sup>(</sup>١) جريدة الأثباء بتصرف .
 (١) سورة النساء : الآية ٣٨ .



<sup>(</sup>١) سورة فاطر :الآية ٨ .



عمل (ص) في البورصة وكان الحظ حليفه فتمكن من تكوين ثروة مالية أفسحت أمامه طريق الثراء فعاش حياة رغدة مرهفة باذخة يصرف أمواله وبهذرها يمناً وشيمالاً دون حساب ، ولكن الأيام لابد لها أن تدور وفي دورتها ترفع وتضع ، فتقلبت الأحوال وحدثت معها تقلبات مفاجئة وحادة في أسعار البورصة أسفرت عن إلحاق خسائر فادحة بـ (ص) فاضطر في ظل التراجع المستمر في الأسواق المالية والضربات المتلاحقة إلى بيع أرضه وأملاكه في موطنه ولجأ إلى التزوير وانتحال شخصية الغير وقام بعمليات نصب واحتيال وأصبح موضع ملاحقة أجبرته على مغادرة بلده والتنقل بين دول الخليج ، وأخيراً حط رحاله في لبنان ونزل في أحد الفنادق. وخلال إقامته كان يرتاد أماكن الميسر ويقضى معظم أوقاته يلعب على طاولات القمار يبدد عليها أموالأطائلة دون حساب حتى انتهى به الأمر إلى خسارة كل أمواله ، ولكنه لم يرتدع ولم ينتبه من غفلته بل ازداد انغماساً في القمار مما اضطره إلى بيع كل ما يملك من ساعات وغيرها وخسر هذا المبلغ أيضأ كالمعتاد بألعاب الميسر وأصبح معدما لايملك قوت يومه ، وفي صبيحة أحد الأيام عثر على جثته ملقاة على جانب الطريق وبجانبه مسدس ، وكان نهاية الطريق الذي سلكه . . الانتحار (١) .

\*\*\*

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد كما في تفسير ابن كثير .



لقد من الله عز وجل على هذا الرجل بالمال وأكرمه به اختباراً له إلا أنه بدل أن يوجه هذا المال الوجهة الصحيحة فينفقه فيما يرضي الله صار هذا المال نقمة عليه فطغى ، وأسرف وبد وسلم زمام نفسه للشيطان فقاده إلى طريق الهاوية فزور ونصب واحتال وسرق ثم أنفق كل هذا على موائد الفسق والفجور فضاعت أمواله على طاولات الميسر وضاعت حياته بطلق ناري دخل في ناحية الصدغ الأيسر فجلب لنفسه الخزي والعار في الدنيا والله عز وجل أعلم بحاله في الآخرة .

قسال الله تعسالى : ﴿ ذَرْهُمْ يَأْصُلُواْ وَيَتَمَتَّهُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ (١٧) .

قال رسول الله ﷺ: لامن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسناه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً ـ أي يضرب بها نفسه ـ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأه(٢).





<sup>(</sup>١) جريدة الأنباء بتصرف.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : الآية ٣ .

### المراجع

- ١ \_ القرآن الكويم .
- ٢ ـ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبدالباقي .
- ٣ \_ المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم ، صبحي عبدالرؤوف عصر .
  - ٤ \_ منهاج الصالحين ، عز الدين بليق .
  - مقارنة الأديان ، الدكتور أحمد شلبي .
  - ٦ \_من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، إبراهيم الحازمي .
    - ٧ \_ نهاية الظالمين ، إبراهيم الحازمي .
    - ٨\_كشكول الأسرة ، مازن الفريح .
    - 9 \_قاموس الطلاب ، دكتور فايز يوسف .
      - ١٠ \_ جريدة الأتباء الكويتية .
      - ١١ \_ جريدة القبس الكويتية .
      - ١٢ \_ جريدة الرأي العام الكويتية .
      - ١٣ \_البداية والنهاية ، لابن كثير .
    - ١٤ \_ جولة في رياض العلماء ، الدكتور عمر الأشقر .
    - ١٥ \_ من غريب ما سألوني ، الشيخ عبدالله النوري .

- ١٦ \_ الجزاء من جنس العمل ، الدكتور سيد العفاني .
  - ١٧ \_غرائب الأخبار ، خالد سيد على .
- ١٨ \_صفحات مشرقة في حياة السابقين ، نذير محمد مكتبي .
  - ١٩ \_سير أعلام النبلاء ، الذهبي .
  - ٢٠ \_وفيات الأعيان ، ابن خلكان .
  - ٢١ ـ زاد المتقين ، إبراهيم بن عبدالله الحازمي .
    - ٢٢ \_ نصب الموائد ، عبدالله التليدي .
    - ٢٣ \_عدالة السماء ، محمود شيت خطاب .
  - ٢٤ \_ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، للتنوخي .
    - ٢٥ ـ الفرج بعد الشدة ، للتنوخي .
  - ٢٦ \_ مواقف ذات عبر ، الدكتور عمر سليمان الأسقر .
    - ٢٧ ـ جريدة «الأهرام؛ المصرية .
    - ٢٨ ـ مختصر صحيح البخاري ، للإمام الزبيدي .
  - ٢٩ ـ مختصر صحيح مسلم ، للإمام الحافظ المنذري .
  - ٣٠ ـ اللؤلؤ والمرجان ، وضعه محمد فؤاد عبدالباقي .
    - ٣١ ـ الصارم المسلول ، شيخ الإسلام ابن تيمية .
    - ٣٢\_موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا\_ ٥ أجزاء .
      - ٣٣ ـ سمير المؤنين ، محمد الحجار .



- ٣٤ ـ الفرج بعد الشدة ، إبراهيم الحازمي .
- ٣٥ ـ من أخبار المنتكسين ، صالح بن مقبل العصيمي .
  - ٣٦ ـ حريدة الوطن الكويتية .
- ٣٩ المعجم المفهرس لمعاني القرآن ، محمد بسام رشدي الزين .
  - ٣٨ ـ موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا ، ٥ ـ أجزاء .
  - ٣٩\_خطب الجمعة والعيدين ، عبدالقادر عطاة .
    - ٤ \_ حوار مع إبليس ، محمد عبده المغاوري .
  - ٤١ \_ تدابير القدر ، اللواء محمود شيت الخطاب .
  - ٤٢ \_ للشباب فقط ، عادل بن محمد العبدالعالى .
  - ٤٣ \_ الظلم وأثره السيء ، محمد بن عبدالله الحكمي .
    - ٤٤ \_ المستطرف ، للأبتسيهي .
- ٥٤ ـ صفحات مشرقة في تاريخنا ، د . محمد عبداللطيف الفرفور .
  - ٤٦ ـ للحقيقة فقط ، منذر الأسعد .
  - ٤٧ مقارنة الأديان ، الدكتور أحمد شلبي .

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| ٥      | الإهداء                        |
| ٧      | المقدمة                        |
| ٩      | الجزء الأول                    |
| 11     | صور مشرقة لرجال من بلدي        |
| 17     | ١_المحسن المجهول               |
| 10     | ۲_عظماء من بلدي                |
| 14     | ٣_منصور الأنبعي وأمانة البدوي  |
| *1     | ٤ ـ تفقـد ذوي القربي           |
| **     | ٥ ـ إكرام الجار                |
| 40     | ٦ ـ فضل الصدقة على ذوي القربي  |
| **     | ٧_أهل المعبروف                 |
| ۳۱     | ٨_التكافل في المحن             |
| 41     | ٩ ـ الصدقة بعشر أمثالها        |
|        |                                |
| **     | الجزء المثاني                  |
| 44     | الفصل الأول : الإحسان          |
| ٤٠     | أولاً : ثمرة حفظ القرآن الكريم |
| ٤١     | ثانياً : ثمرة الصدقة           |
|        |                                |

| £ Y | ثالثاً : صدقة تورث الجنة            |
|-----|-------------------------------------|
| ٤٣  | رابعاً : المسلم في ظل صدقته         |
| ٤٦  | خامساً : ثمرة الصدق                 |
| ٤٨  | الفصل الثاني : الغدر                |
| ٤٩  | أولاً : الذنب                       |
| ۲٥  | ثانياً : الإنسان الظلوم             |
| 00  | ثالثاً : من قتل يُقتل ولو بعد حين   |
| ٥٧  | رابعاً : رسالة الموت                |
| ٥٩  | خامساً : سَفَيْتَ فَسُقيت           |
| ٦.  | الفصل الثالث : الربا                |
| 71  | أولاً : يمحق الله الربا             |
| 74  | ثانياً : حرب من الله                |
| 77  | ثالثاً : عاقبة البخل                |
| ٦٨  | الفصل الرابع :عقوق الوالدين         |
| 74  | أولاً : ذنبان معجلة عقوبتهما        |
| ٧١  | ثانياً : ولك مثلها                  |
| ٧٢  | ثالثاً : خسر الدنيا والآخرة         |
| ٧٣  | رابعاً : دعــوة أبو منازل           |
| ٧٥  | خامساً : حناء النضيه ة بنت الساطرون |

| ٧٧                           | الفصل الخامس: الظلم الفصل الخامس                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                           | أولاً : الضوء الأخير                                                                                                                       |
| ۸۳                           | ثانياً : صرخة ضمير                                                                                                                         |
| ٨٤                           | ثالثاً :الحسرة                                                                                                                             |
| ٨٦                           | رابعاً : إنها دعوة مظلوم                                                                                                                   |
| ۸۸                           | الفصل السادس : جزاء الذنوب                                                                                                                 |
| 4                            | أولاً :العاقل من لم يغتر بإقبال الدنيا                                                                                                     |
| 41                           | ثانياً : نسبي القرآن بسبب تنصرةً                                                                                                           |
| 4 Y                          | -<br>ثالثاً : لله نقمة لم تبلغ غايتها فيكم                                                                                                 |
| 4 £                          | رابعاً : جزاء من يسخر من الشعائر الإسلامية                                                                                                 |
|                              |                                                                                                                                            |
|                              |                                                                                                                                            |
| 97                           | الجزء الثالث                                                                                                                               |
| 97                           |                                                                                                                                            |
|                              | الفصل الأول : العقوق                                                                                                                       |
| 99                           | الفصل الأول : العقوق                                                                                                                       |
| 99<br>1<br>1.8               | الفصل الأول : العقوق                                                                                                                       |
| 99                           | الفصل الأول: العقوق                                                                                                                        |
| 99                           | الفصل الأول: العقوق<br>أولاً: جزاء عقوق الأم<br>ثانياً: أعق الناس<br>ثالثاً: الشاعر العاق                                                  |
| 99<br>1<br>1.4<br>1.2<br>1.0 | الفصل الأول: العقوق.<br>أولاً: جزاء عقوق الأم<br>ثانياً: أعق الناس<br>ثالثاً: الشاعر العاق.<br>الفصل الثاني: الظلم.<br>أولاً: جزاء وفاقاً. |
| 99                           | الفصل الأول: العقوق<br>أولاً: جزاء عقوق الأم<br>ثانياً: أعق الناس<br>ثالثاً: الشاعر العاق                                                  |

| 111   | رابعاً : عاقبة الافتراء والكذب على رسول الله ﷺ      |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 117   | الفصل الثالث : الزني ٰ                              |
| 111   | أولاً : على الباغي تدور الدوائر                     |
| 114   | ثانياً : سوء الخاتمة                                |
| 14.   | ثالثاً : صدقوني إنني أموت                           |
| 177   | رابعاً : الشهوة                                     |
| 171   | الفصل الرابع : جزاء الذنوب                          |
| 110   | أولاً : جهاز الدش (الستلايت)                        |
| 177   | ثانياً : المغرور                                    |
| 179   | ثالثاً : العقيد                                     |
| 141   | الفصل الخامس : بر الوالدين                          |
| ١٣٣   | أولاً : جزاء بر الوالدين                            |
| 150   | ثانياً : أبر العرب                                  |
| ۱۳٦   | ثالثاً : أويس القرني رضي الله عنه                   |
| ۱۳۸   | الفصل السادس : الصدقة                               |
| 189   | أولاً : صاحب الرغيف                                 |
| 1 2 1 | ثانياً : أعطى درهماً فوهب الله له مائة وعشرين ألفاً |
| ١٤٤   | ثالثاً : صنائع المعروف تقي مصارع السوء              |
| ١٤٦   | الم أنث قالصلقة                                     |

| 1 29 | الفصل السابع : العفة            |
|------|---------------------------------|
| ١٥٠  | أولاً : خالد المسكي             |
| 101  | ثانياً : ثمرة التعفف            |
| 100  | ثالثاً : خاف الله فعوَّضه خيراً |
|      |                                 |
| 104  | الجزء الرابع                    |
| 109  | الفصل الأول : الإحسان           |
| ٠.   | أولاً : جزاء الإحسان            |
| 771  | ثانياً : التنافس في الجود       |
| 071  | ثالثاً : كوب ماء بمليون جنيه !  |
| 177  | رابعاً :حكاية حصة الطيبة        |
| 171  | خامساً : الورع                  |
| 140  | الفصل الثاني : ثمرة الصدقة      |
| 177  | أولاً :الإيشار                  |
| ۱۷۸  | ثانياً : لقمة بلقمة             |
| ١٨٠  | ثالثاً : شربة ماء باردة         |
| ۱۸٤  | رابعاً : الإنفاق في سبيل الله   |
| 141  | الفصل الثالث : العقوق           |
| ۱۸۷  | -<br>أولاً : قبل فوات الأوان    |
| 141  | ثانياً : القصاص العادل          |

| 197   | ثالثاً : الولد العاق          |
|-------|-------------------------------|
| ۲.,   | الفصل الرابع : الخطايا        |
| ۲٠١   | أولاً :الصفعة                 |
| Y + £ | النياً : ماذا أقول له؟ !      |
| Y • V | - مستعمون و                   |
| Y1.   | رابعاً : السفاهة              |
|       |                               |
| *1*   | خامساً : ضياع العمر           |
| 410   | سادساً : خطوات الشيطان        |
| *14   | سابعاً : صرخات الندم          |
| 111   | الفصل الخامس : جزاء الذنوب    |
| ***   | أولاً : عاقبة التبرج والسفور  |
| 772   | نانياً : الصفقة الخاسرة       |
| **1   | ثالثاً : النفوس الضعيفة       |
| 779   | رابعاً : الإنذار              |
| 777   | خامساً : نهاية الكبر          |
| 747   | سادساً : الغشاش               |
| 72.   | -<br>الفصل السادس : الظلم     |
| 7 2 1 | ت<br>اولاً : الملاح القــاتل  |
| 727   | ت<br>ئانياً : جزاء سب الصحابة |
| 70.   | - ي                           |
|       |                               |

| رابعاً : الغدر                       |
|--------------------------------------|
| خامساً : الآية الباهرة               |
|                                      |
| الجزء الحامس ٧                       |
| الفصل الأول: البر والإحسان٩          |
| أولاً : فضل القرآن الكريم            |
| ثانياً : الشأمين الإلهي              |
| ثالثاً : من كان مع الله كان الله معه |
| رابعاً : التقوى                      |
| خامساً: الرحمة٢                      |
| سادساً : ثمرة الصدقة                 |
| الفصل الثاني : كما تدين تدان ٨       |
| أولاً : جبروت امرأة                  |
| ثانياً : الحزاء من جنس العمل         |
| ثالثاً: البخل البخل ٤                |
| رابعاً : عاقبة الظلم                 |
| خامساً : ودارت الأيام                |
| سادساً: الغيرة القاتلة               |
| سابعاً : الحما                       |

| 799  | الفصل الثالث : بين الآباء والأبناء |
|------|------------------------------------|
| ۳.,  | أولاً : الأبناء نعمة               |
| ۳٠١  | ثانياً : ذكـر وأنثى                |
| ٣٠٣  | ثالثاً :اللهم لااعتراض             |
| 4.0  | رابعاً : قتلت ولدي                 |
| ٣.٩  | خامساً : الحب القاتل               |
| 414  | سادساً : الحسرة                    |
| 410  | سابعاً : العصيان                   |
| ۲۱۸  | ثامناً :جزاءً وفاقاً               |
| ۳۲.  | الفصل الرابع : خطوات الشيطان       |
| 441  | أولاً: النصاب                      |
| 44 8 | ثانياً : الطمع                     |
| ۳۲۷  | ثالثاً : من عمل الشيطان            |
| 444  | رابعاً : لظى الشهوة                |
| ٣٣٢  | خامساً :رحلة الفساد                |
| 44 8 | سادساً :الهاوية                    |
| ۳۳۷  | المراجع                            |
| ٣٤.  | الفهرس العام                       |